# دورمضوالناريخى بين ورمضوالناريخى بين من المحرب المحرب المحرب المحرب المحرب والوريق المحرب والعرب المحرب والمعرب المحرب والمعرب والمعر

تاليف

الكتورسي أخى على لناضى

كلية الآداب \_ جامعة القاهرة

كَالْ الْمُعْمَنِينَ مَا الْعِلَاتِينَ مُولِدَ - المتاهدة ٢٦ شياع عبد المنعالين ثوت - المتاهدة

مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجاممي ١٩٩٠

# ادد. سيد احمد على الناصرى استاذ التاريخ القديم بآداب القاهرة

## دراسات في تاريخ العرب القديم

المصريون والعرب وعلاقاتهم بافريقيا في العصور القديمة

الناشر: دار النهضة العربية

199. - 1989

# المصريون والعرب وعلاقاتهم بأفريقيا في العصبور القديمة

قسلم

### أودو سيد أحمد على الناصري

استاذ التاريخ القديم - كلية الآداب - جامعة القاهرة

لم يعظ تاريخ أفريقيا فى العصور القديمة بالاهتمام الذى يليق بتاريخ قارة هى واحدة من ثلاث قارات أقدم ما عرف العالم ، فقد غطى تاريخ الاستعمار الأوربى فى العصر الحديث الأفريقيا على تاريخها القديم بدرجة نعطى الايحاء بأن تاريخ هذه القارة يبدأ مع وصول هذا الاستعمار ، وبأنه هو الذى حمل مشعل الحضارة والرقى الى الأرض الأفريقية ، وأن شعوبها \_ قبل وصول البيض \_ كانوا يعيشون فى العصور الحجرية ، بالرغم من علمهم أن مجاورة أفريقيا للشرق الأدنى \_ مهد الحضارات الأولى فى تاريخ العالم \_ جعل هذه الحضارات تفد الى الأرض الأفريقية قبل أن تفد الى قارة أوروبا ذاتها • هذا التشويه المتعمد أهمل ماضى هذه القارة السوداء ، أو مر عليه مرورا سريعا أو أبرز منه الجوانب التى تخدم الهدف الاستعمارى الأوربى • ومن ثم كان علينا أن نعيد الحق الى أصحابه ، ليس كأمة لها تاريخ عريق مع هذه القارة ، وتشغل جزءا من أصحابه ، ليس كأمة لها تاريخ عريق مع هذه القارة ، وتشغل جزءا من أرضها ، ولكن كأمناء على تاريخ البشرية •

ولعل من الأسباب التي جعلت المؤرخين الأوروبيين يهملون ماضي أفريقيا هو ارتباطها الحضاري مع تاريخ العرب القديم ، وقبل وصول العرب الى شرق أفريقيا بوقت طويل ، كان المصريون قد مهدوا الأرض الأفريقية بحركات كشوفاتهم البرية والبحرية لسواحل شرق أفريقيا ، ثم قاموا في العصور البطلمية بنشر الحضارة والعمران في سواحلها ، وكذلك فعل الفينيقيون في شمال أفريقيا وغربها ، ولما وقعت قرطاجة في برائن

الأستعمار الروماني ، ثم تلاها وقوع مصر واحتلال الرومان لها ، تسلم عرب الجزيرة رسالة المصريين والفينيقيين ، وبدأت الدويلات العربية في الجزيرة قبل الاسلام تتفاعل حضاريا وبشريا مع شعوب شرق أفريقيا ، مثمرة حضارة عربية أفريقية مشتركة تتمثل فى دولة الحبشة ، التى برزت على الساحة الدولية كثاني قوة سياسية في تاريخ أفريقيا بعد مصر ، ولما تدهورت الدولة الحميرية في جنوب الجزيرة العربية لاسباب طبيعية وسياسية نتيجة لسيطرة الروم على مصر وشمال أفريقيا ، برزت دولة أكســـوم الافريقية ، وبفضل ارتباطها السياسي والديني مع امبراطورية الروم تمكنت من فرض هيمنتها على جنوب الجزيرة ، وحققت للروم ما فشـــل فيه الرومان ﴿ في حملتهم على الجزيرة العربية في الربع الاخير من القرن الاول قبل الميلاد . وخلال القرون الثلاث السابقة على الاسلام ، تشابك تاريخ جنوب الجزيرة مع تاريخ الحبشة بدرجة يجعل من الصعب الفصل بينهما ' وبقدر يفوق تشابك تاريخ مصر فى العصور الفرعونية والبطلمية مع تاريخ شرق أفريقيا ومن ثم حتى لا يدرس هذا الموضوع مبتورا أو ناقصا ، لابد بالبدء بتاريخ النشاط المصرى في أفريقيا ، باعتباره البداية ، التي مهدت للدور العربي ــ فتاريخ مصر يتشابك مع تاريخ العرب القديم بقدر تشابكه مع تاريخ أفريقيا . كذلك مهدنا للدور الذي لعبه الفينيقيون ــ أحد الفروع السامية التي خرجت من الجزيرة ــ فى شمال أفريقيا وغربها •

### \* \* \*

فى صخور الجبال عند الشلال الثانى ، تطل بضع قبور ذات نقوش هيروغليفية ، نفهم منها أنها قبور مسئولبن رسميين فى بلاط الفراعنة ، كلفوا بالقيام برحلات استكشافية الى مجاهل القارة الافريقية • هؤلاء

بد الروم هم البيزنطيون أو الروم الشرقيون المسيحيون وهم الاسم الصحيح الذي ورد في القرآن الكريم وفي المصادر العربية الاسلامية ، أما الرومان فهم سكان ايطاليا القدماء الوثنيون الذين سقطت المبراطوريتهم عام ٢٧٦ م . ويبدأ تاريخ الروم الشرقيين من القرن الرابع الميلادي ، وينتهي بسقوط القسطنطينية عام ١٤٥٢ م في أيدى العثمانيين ،

هم الجنود المجهولون ، والرواد الاول ، الذين مزقوا أستار الغموض الذي كان يحيط بأفريقيا ، لقد سجلوا مغامراتهم المثيرة بين القبائل الأفريقية على نقوش مقابرهم (١) ، ولقد هلك بعضهم خلال رحلاتهم الشاقة على ظهور البغال والحمير ، وعاد البعض الآخر سالما ليلقى التبجيل والتكريم من الفرعون ، وأشهر هؤلاء المستكشفين الرحالة حرخوف ، والذي قص علينا كيف أن الفرعون مرنوع أرسله ثلاث مرات لاكتشاف مجاهل افريقيا ، وأن رحلته الرابعة كانت بتكليف من الفرعون بيبي الثاني ، والتي وصل فيها الى النوبة العليا والى اواسط أفريقيا ، حيث يعيش الأقزام ، وأن حرخوف جلب معه قزما ليضحك به مولاه الفرعون ، وقد عبر له الفرعون عن تقديره وشكره ، وسجل هذا التقدير على واجهة المقبرة (٢) .

انه لمن المدهش حقا أن نجد اهتمام المصريين باكتشاف مجاهل أفريقيا قديم قدم عصر الدولة العتيقة ، فالنقوش تتحدث عن نشاط الفرعون خع سخموى آخر فراعنة الاسرة الثانية ، والفرعون زوسر أول ملوك الاسرة الثالثة ، واهتمامهم بأفريقيا ، وأنهما بعثا برحلات برية توغلت فى بلاد النوبة ، كما واصل الفرعون ساحورع ثاني ملوك الاسرة الخامسة هذا النشاط وزاد عليه ، حتى أن علماء التاريخ المصرى القديم ينسبون اليه وضع مسار بحرى ثابت بين مصر وساحل الصومال • ولم يكن الدافع لهذه الحملات الاستكشافية الباهظة التكاليف هو الاستعمار الدائم لهذه المناطق النائية ، أو البحث عن منابع النيل ، بل كان الدافع هــو الحصول على حاجة المعابد من البخور والعطور من أجل بقاء قيام الشعائر الدينية ، وكذلك الحصول على المواد الطبية اللازمة لعملية التحنيط والتي كانت تدخل أيضا في نطاق الشئون الدينية • ولقد التزم المصريون برباط مقدس لارضاء آلهتهم بقاء لمصر وللنظام الكوني ، فهذا هو الاصــل الثابت في العقيدة الدينية المصرية (٣) ، فالاهوال التي لاقاها الرحالة المصريون في مجاهل أفريقيا لم تكن تقل أبدا عن المعاناة التي تحملها عشرون الفا من عامة الشعب في عمل دائم لمدة عشرين عاما من أجل بناء مقبرة للفرعون المؤله والممثلة في الأهرامات (٤) • ولقد كانت مدينة أسوان ، هي نقطة الانطلاق المصرى للكشوفات البرية لمجاهل أفريقيا ، وذلك لان هذه المدينة من الناحية الاتنولوجية هي بداية أفريقيا ، كما كان معنى اسم « أسوان » في اللغة المصرية هي « السوق » الذي تلتقى فيه تجارة مصر مع أفريقيا ، خاصة الأعشاب الطبية وسن الفيل الذي كان الفنانون المصريون في حاجة مستمرة له ، ولهذا نجد أن جزيرة الفائتين (أنس الوجود) كان اسمها بالمصرية القديمة « آب » ومعناها العاج ، وهكذا هيأت الظروف الجغرافية لمصر أن تكون البوابة الشمالية لأفريقيا والتي توغل خلالها المصريون الى مجاهل وأعماق القارة السوداء ،

ویذهب « آرکل » Arkell الی أبعد من ذلك اذ یری أن سكان منطقة وادى النيل الأزرق والأبيض كانت تربطهم علاقات حضارية مع مصر منذ عصر ما قبل الأسرات ، وأن العنصر الزنجي وعنصر البحر المتوسط وجدا في وقت واحد في أفريقيا (°) ، فلقد لعب طريق الواحات ودرب الأربعين دورا هاما في الربط بين مصر وأفريقيا وخاصة منطقة النوبة التي كان المصريون يكنون لها شعورا بالقداسة لارتباطها بالعقائد المصرية ، بل ربما كانت المهد الأول لها • فمثلا تذكر الاساطير الدينية المصرية أن النوبة هي مهد حورس الأدفاوي ، كما صور المصريون أهل النوبة بلحي مقدسة لايظهر بها المصرى الا بعد ارتحاله الى عالم اوزوريس (١) ، ويرجح أن مبعث ذلك الشعور بالقداسة ، هو أن النوبة كانت مستودعا لكل متطلبات الشعائر الدينية وكهنوت المعابد من عطر وبخور ومواد تحنيط • ولقد وصل التوغل الثقافي المصرى حتى اقليم دارفور الواقع الى الجنوب من ليبياً ، بل ربما وصل الى تشاد واواسظ أفريقياً • ولما كانت البذور الأولى للعقيدة المصرية أفريقية ، فقد تقبل الأفريقيون العقيدة المصرية العائدة اليهم مرة أخرى من مصر بصدر رحب ، ففي النوبة نجد السكان يعبدون بشغف آلهة مصر مثل خنوم وآمون وحتحور ، كما أن مجمع الآلهة المصرية ضم آلهة أفريقية بحثه مثل بس Bes الرب الافريقي القزم (V) .

ولقد ظلت حركة التبادل التجارى والثقافى نشطة بين مصر وأفريقيا عن طريق النوبة خلال عهود الدولة القديمة والوسطى ، وبلغت ذروتها في عصر الدولة الحديثة • عندما قامت الملكة حتشبسوت في حوالي عام ١٤٩٥ ق؛ م برحلة بحرية كبرى سيرتها الى بلاد « بونت » ، والباحثون يكادون يتفقون الآن على أن بونت كانت تشمل المناطق العربية والافريقية الواقعة عند مخرج باب المندب ، ولعل ذلك يسمل جزيرة سوقطرة هذه الرحلة رأت الملكة أنها عمل جدير بأن يسجل تصويرا على جدران معبدها في الدير البحري ، حيث تظهر السفن محملة بأخشاب الابنوس والعــاج والبخور والكحل ونبات المر ، وبعض الاشجار الافريقية ، غير النسانيس والقردة ، وجلود الحيوانات وريش النعام (^) ، وهكذا عرفت خيرات أفريقيا طريقها الى العالم الخارجي عن طريق مصر ، وخلال ذلك تغلغلت الحضارة المصرية الى اواسط افريقيا وغربها • وكما يلاحظ العلامة فيرمان Fairman فان الآلات الموسيقية التي تستخدمها قبائل غرب أفريقيا أفريقيا تحمل شبها كبيرا لآلات الطرب والموسيقي المصرية ، كما تأثرت الحضارة المصرية بالمؤشرات الافريقية خاصة في مجال الشعائر الدينية والطقوس الملكية (٩) ٠

وبمرور الزمن تشبعت النوبة بالثقافة المصرية ، والتي هي في الاصل افريقية الجذور ، حتى أنهم بعد تدهور القوة المصرية بعد التهاء اسرة الرعامسة ، اعتبروا أنفسهم الورثة الشرعيين لتراث هذه الحضارة خاصة التراث الديني ، لان الظروف الاقتصادية والاجتماعية السيئة التي سادت في مصر منذ الاسرة العشرين ، دفعت عددا كبيرا من المصريين الي الهجرة الي الجنوب ، وأصبحت نباتا (جبل البرقل في النوبة) مقرا بديلا لطيبة المصرية كمركز لعبادة آمون لحين عودة الوئام والسلام الي الشمال ، وربما كان ذلك في بال ملكهم بعنخي ( ٥٠٠ – ٧١٦) عندما اجتاح مصر ، فقد اقتدى بعنخي بسيرة الفراعنة العظماء الاوفياء للرب آمون ولمعابده وكهنته (١٠) ، بل ربما جاء احتلاله لمصر تلبية لدعوة من كهنة آمون في

طيبة قبل أن يجتاحها الاشوريون و ولهذا لم يأل بعنخى جهدا فى ترميم المعابد المصرية الأيلة للسقوط ، بل أقام معابد جديدة ، وتشهد الاهرامات والنقوش الهيروغليفية ونصوصها المقدسة المنقوشة على واجهات معابدالنوبة على مدى حرص النوبيين فى الحفاظ على التراث الحضارى المصرى وغير أن الحكم النوبي لمصر لم يستمر طويلا ، اذ رحلوا عنها تحت ضغط الاشوريين الذين دخلوا مصر عام ٣٦٧ ق٠٥٠

عاد النشاط المصرى في أفريقيا مرة أخرى بعد طرد الاشوريين ، وقيام اسرة وطنية جديدة هي الاسرة السادسة والعشرين ، والنبي عرفت بالاسرة الصاوية ، وكان الفرعون نخاو الثاني من أبرز ملوكها ( ٣١٠ ــ ١٥٤ ق٠م) فقد قام هذا الملك بتنشيط تجارة مصر الخارجية عبر الطرق البرية والبحرية ، فقام بشق قناة تربط البحر الاحمر بالنيل ، كما أرسل بعثة لارتياد ساحل أفريقيا الشرقي (١١) ، ولم يتوقف طموجه عند هذا الحد ، فبعد تسعة قرون من رحلة حتشبسوت الجسورة استعان نخاو بالبحارة الفينيقين وبسفنهم الضخمة ، العابرة للمحيطات ليقوم بأول محاولة في تاريخ الانسانية للدوران حول أفريقيا حوالئ عام ٢٠٠٠ ق.م ، وقد كان خليج السويس نقطة انطلاق هذه « الاوديسا » البحرية ، وعادت السفن عن طريق مضيق جبل طارق ، ولا شك أن تنفيذ هذا المشروع كان يحتاج اني خيال خارق ، وشجاعة واقدام لا يتوفــران الا في فرعــون مصر العظیم (۱۲) ، حتی أن هیرودوت الذی روی لنا خبر هذه الرحلة تشكك فيها نفسه فيقول بالحرف الواحد « يتضح جليا أن ليبيا ( يقصد افريقيا ) محاطة بالبحر فيما عدا من جهة حدودها مع آسيا ، وأول من أثبت ذلك هو نخاو الملك المصرى ، فبعد أن توقف عن ( مشروع ) القناة التي كان قد بدأها بين النيل والخليج العربي (يقصد خليج السويس) ، أرسل الى البحر عددا من السفن ، جهزها بالقينيقيين وأصدر اليهم الاوامر بالابحار نحو أعمدة هرقل ( مضيق جبل طارق ) وأن يعودوا الى مصر من خلال عبورها وعن طريق البحر الشمالي • ولقد بـدأ الفينيقيون

رحلتهم من مصر عن طريق البحــر الاحمر ، ومنه أبحــروا الى المحيط الجنوبي ، وعندما كان يحل الخريف ، كانوا يلقون بمراسيهم عند ساحل أى مكان تصادف وجودهم فيه ، ثم يزرعون بقعة من الأرض بالقمح ، وينتظرون حتى يصبح القمح معدا للحصاد ، حتى اذا حصدوا الزرع ، عاودوا الابحار، الى ان انقضى حولان كاملان، وفي السنة الثالثة، داروا حول أعمدة هرقل ، وعبروها عائدين الى مصر ، وبعد عودتهم أعلنوا ــ وأنا نفسى لا أصدق ذلك \_ وان كان البعض يصدقونه \_ أنهم عندما كانوا يبحرون حول ليبيا كانت الشمس تطالعهم عن يمينهم ، وبهـــــذه الطريقة ، اكتشف الأول مرة امتداد أفريقيا » (١٣) . ونلاحظ من الوصف السابق أنه جاء مقتضبا وخاليا من أى تفصيلات حول الوصف الجغرافى والبشري للمناطق التي مر بها البحارة ، وربما أخفى البحارة الفينيقيون التقرير الوصفى عن الفرعون ، واحتفظوا به لانفسهم ، لاستخدامه في أغراضهم التجارية مستقبلا (١٤) ، فمن المعروف أن الفينيقيين كانوا من عادتهم الاحتفاظ بأسرار نتائج رحلاتهم البحرية لانفسهم ، لكن مهما يكن من مجهود الفينيقيين والذي أشاد به الاستاذ جورج فاضلو حوراني ، فان الفضل يرجع الى تخطيط فرعون مصر ، وامكانياته التي وضعها في خدمة البحارة الفينيقيين الذين اكتراهم ، ويذكرنا بملوك أسبانيا والبرتغال في عصر الكشوفات الجغرافية في مطلع العصر الحديث ، عندما كانوا يستخدمون بحارة من غير جنسياتهم للقيام بمشروعات وكشوفات بحرية لحسابهم وبتمويل خاص منهم ، وكان هدف الفرعون الاستراتيجي من هذه الرحلة ، هو اكتشاف طريق تجارى جديد يمر بأغلب شواطىء أفريقيا، خاصة الغربية بعيدا عن خطر الفرس الذي كان يهدد الشرق الادنى فى ذلك الوقت ، وكان من مصلحة البحارة الفينيقيين أن يتعاونوا مع هذا الفرعون من أجل استكمال معرفتهم بأفريقيا ، حتى يتمكنوا ربط أسواق غرب أفريقيا بمستوطناتهم فى شمالها (١٠) ، وبذلك يتجنبون المرور فى شرق البحر المتوسط حيث يتعرضون لمضايقات سفن البحارة الاغريق،

ولعل قصد هيرودوت بالفينيقيين هو القرطاجيون ، الذين كانوا أقرب انصالا بمصر وجيرانا لها فى الغرب ، ويرى الاستاذان كارى و ورمنجتون Cary & Warmington أن من الدوافع النى شجعت البحارة الفينيقيين على قبول تنفيذ مشروع الفرعون هو ما سمعوه من التجار العرب عن الذهب الموجود بالقرب من زمبابوى (١٦) • هذا النجاح الذى حققه الفرعون كان على الاوربيين أن ينتظروا واحد وعشرين قرنا من الزمان قبل أن يقوم « فاسكو دى جاما » بالدوران حول افريقيا عام ١٤٩٧ م +

وفى عصر الدولة الصاوية أيضا زادت هجرات المصريين الى أفريقيا ، فقد كانوا يتسللون تلقائيا في أوقات الضيق والسلخط الى الجنسوب الافریقی لیستوطنوه ، ویمتزجوا بسکانه ویذوبوا فیهم ، فیروی لنا هيرودوت حكاية طريفة حدثت في عهد الملك «أبسماتيك الثاني» من ملوك الدولة الصاوية أيضا ، هذا نصها « في عهد الملك أبسماتيك ، وضعت احدى الحاميات في مدينة الفانتين في مواجهة الاثيوبيين ، وأخرى في دافناي ( تل دفنة على مقربة من فرع النيل الشرقي) في مواجهة العرب والسوريين، وأخرى فى ماريا فى مواجهة ليبيا » ثم يستطرد بعد ذلك قائلا « ظل هؤلاء المصريون يقومون بالحراسة في الفانتينا ثلاثة أعوام ، ولم يأت أحـــد لبعنيهم من هذا العمل ، فتشاوروا وقرروا بالأجمـاع التمرد على « ابسماتيك » والذهاب الى أثيوبيا ، ( المقصود باثيوبيا في المصادر الكلاسيكية هو بلاد النوبة وشمال السودان ، وليس الحبشة التي اتخذت هذا الاسم القديم لها في العصر الحديث ، ولذلك يقع كثير من الباحثين في هذا اللبس) • فلما علم الملك بذلك ، اقتفى أثرهم ، وعندما لحق بهم ، حاول كثيرا اقناعهم بالا يهجروا آلهة آبائهم ، وأولادهم ونسائهم، ولكن يقال أن أحدهم أشار الى عورته قائلا اينما وجدت هذه فسيكون لهم أطفال ونساء • ولما وصلوا الى أثيوبيا قدموا أتفسهم الى ملك الأثيوبيين الذي كافأهم كما يلي : اختلف معه بعض الأثيوبيين ، فطلب من المصريين أن يطردوهم ويسكنوا أرضهم ، ولما أقام المصريون بين الاثيوبيين صار هؤلاء أكثر تمدينا ، وذلك لانهم تطبعوا بالطباع المصرية» (١٧) .

ولقد كانت مصالح مصر في القرن الأفريقي ترتبط دائما بمصالحها في جنوب غرب الجزيرة العربية ، فقد سبق أن ذكرنا أن أغلب الباحثين يعتبرون بلاد بونت التي كان المصريون يتاجرون معها تشمل المناطق الواقعة على جانبي مضيق باب المندب سواء من الجانب العربي أو الجانب الافريقي بما في ذلك جزيرة سوقطرة (١٨) ، كما ان التركيب الاثنولوجي للشعب المصرى ووضع مصر الجغرافي جعلها حلقة وصل بين العنصر العربي السامي والعنصر الافريقي منذ فجر التاريخ ، فسكان مصر في العصر الحجري القديم الأعلى كانت لهم قرابة مع أجناس شمال غرب أفريقيا ، وفي العصر الحجري الحديث دخل العنصر السامي ، ثم توالى توافد المهاجرين اليها من الصحارى الأسيوية العربية والتي استقرت في صحراء مصر الشرقية ، وهذه القبائل هي التي أصبحت حلقة الوصل بين سكان مصر وسكان الجزيرة العربية وبالتالي الشعوب الافريقية ، وبالرغم من أن الهجرات العربية القديمة الى وادى النيل لم تكن شاملة وكافية ، فقد كان أغلب سكان مصر من السلالات الافريقية مع قرابة واضحة بالعناصر الحامية القادمة من غرب أفريقيا عن طريق ليبيا ، الا أن العلماء يخلصون الى وجود اتصال عرقى بين أهل مصر وشعوب أفريقيا وسكان الجزيرة العربية منذ عصر فجر التاريخ (١٩) ، كذلك وأن موقعها الجغرافي جعلها تقــوم مقام الجسر الذي يربط بين بلاد العرب وأفريقيا ، فقد كانت ممرا لموجات الهجرات من الجزيرة العربية الى الشمال الافريقي وأقدم مثل على ذلك نجده فى هجرة البربر الذين تدل الابحاث على أنهم تحركوا فى العصر الحجرى الحديث من عمان أو اليمن ثم الى القرن الافريقي ، ثم عبر الصحاري المصرية حتى شمال أفريقيا ، حيث اختلطوا بشعوبها الافريقية ، مكونين امتزاجا بين العنصرين الافريقي والعربي في المجالات الحضارية واللغوية والدينية (٢٠) • ولقد كان الجغرافيون القدماء حتى منتصف

الألف الأول ق٠م يعتبرون قارة أفريقيا جزءا من قارة آسيا ، لكن منذ عام ٥٠٠ ق٠م بدأوا يفصلون بين هاتين القارتين ، فجعلوا صحراء مصر الشرقية أى الواقعة الى الشرق من النيل هى الحد الفاصل بين قارتى آسيا وأفريقيا (٢١) ، فمثلا يعتبر هيرودوت هذه الصحراء ليست جزءا من مصر بل جزءا من الجزيرة العربية ، فقد أطلق على خليج السويس الخليج العربى ، وجعله الحد الفاصل بين أفريقيا وبلاد العرب (٣٠) ،

بدأ دور دول الجزيرة العربية على الساحة الدولية منذ القرن الحادي العاشر ق٠م عندما تدهورت القوتان العظميان في الشرق الادنى وهما مصر وبلاد الرافدين ، وعلى اثر ذلك أخذت دوبلات صغيرة في جنوب شبه الجزيرة في الازدهار الاقتصادي معتمدة على التجارة الشرقية والأفريقية ، كما ورث الفينيقيون في الشمال القوة البحرية المصرية في البحر المتوسط (٣٣) ، وأخذوا ينتشرون بحريا في غرب البحر المتوسط وساحل شمال أفريقيا حيث أقاموا عددا من المستوطنات ، أهمها مستحمرة أوتيكا في تونس وذلك في أواخر القرن التاسع قبل الميلاد وكذلك مستعمرة « كريات حداشت » أي « القرية الحديثة » والتي عرفت عند الرومان قرطاجة • واختلط المهاجرون من ساحل الشام بالسكان البربر والأفريقيين مكونين عنصرا جديدا هو العنصر البونيقي والذي يجمع بين الدم السامي والدم الحامي • ولقد كان هم القرطاجيين الأول هو البحث عن أسواق جديدة ومناطق انتاج المواد الخام • وقد استغلوا موقعهم وبدأوا يتأجرون مع الشعوب الافريقية جنوب الصحراء وأقاموا طرقا تجارية معها ، ولقد روى هيرودوت خبر رحلة قام بها خمسة رجال من جنوب ليبيا وكيف تبرغلوا فى الاراضى الافريقية حتى وصلوا الى مدينة تجارية أحد فروع نهر النيل ، لكنه كان على ما ببدو نهر النيجر ، وربما كانت هذه المدينة مدينة تمبكتو الأفريقية الشهيرة في نيجيريا (٢٤) . ولقد رصد الاثريون طريقين رئيسيين للتجارة القديمة بين شمال أفريقيا ووسطها ، أولهما يبدأ من جرمه (فزان) ويمر بمستوطنة لبدة البونيقية Magna ثم غدامس ، أما الطريق الثانى فيبدأ أيضا من جرمة مارا بقرى «هون» و « بونجيم » حتى ينتهى عند لبدة • وكانت قوافل القرطاجيين تقطع هذين الطريقين حاملة أشهر منتجات أفريقيا الى أسواق البحر المتوسط (٢٠) ، فقد أصبح ميناء اوستيا الرومانى فيما بعد مركزا لتلقى المنتجات الافريقية (٢٠) ، وكانت القوافل تعود الى قبائل جنوب الصحراء الافريقية محملة بالسلع القادمة من عالم البحر المتوسط مثل الزجاج والملح والنبيذ والقمح (٢٠) والتي عثر على بعضها في مقابر « جرمة » •

ولقد اتسمت علاقات المستوطنين الفينيقيين مع القبائل الافريقية بالتعاون ، فقد ذكر هيرودوت أنهم تعاونوا مع قبائل « الماكاى » الافريقية للهجوم على المستوطنات الاغريقية فى ساحل شمال أفريقيا حوالى عام ١٥٥ ق٠٥ (٢٨) كما أدى ازدهار « قرطاجة » الى اقامة المريد من المستوطنات فى شتى أجزاء الشمال الافريقى مثل لبدة واويا وصبراته اللائى كانت توابع لقرطاجة ، وكان من نتبجة ذلك تطور طرق الزراعة بين الافريقيين ، فقد ادخل الفينيقيون المهاجرون معهم أنواعا جديدة من الفاكهة والمحاصيل ، واهتموا بزراعة الزيتون ، كما اهتموا بهندسة الرى وبناء السدود لحجز مياه الامطار ، كل ذلك طور الحيساة الاقتصادية والزراعية والحضرية فى أفريقيا ودفعها قدما الى الامام ،

وفى القرن الخامس ق٠٠٥ كانت الاسرة الصاوية قد سقطت بفعل تعاظم قوة الفرس الذين اكتسحوا الشام ومصر وجزءا من شمال أفريقيا ، ولقد تعاون الفينيقيون مع الفرس ، فكلاهما معاد للاغريق وأصدقائهم المصريين ، وكان ذلك من أسعد أيام الفينيقيين فقد حقق الفرس لهم مظلة من الحماية ، ومن ثم شهد القرن الخامس نشاطا بوئيقيا غير معهود فى التجارة مع أفريقيا السوداء ، وكنا قد رأينا كيف أن الفينيقيين تعاونوا مع الملك نخاو فى القرن السادس فى القيام برحلة بحرية حول أفريقيا ، لان مصر كانت لاتزال القوة البحرية الكبرى فى شرق البحر المتوسط ،

والآن وبعد أن دهمها الفرس وحولوها الى مجرد ولاية من ولاياتهم ، أصبح الطريق مفتوحا أمام الفينيقيين للاستفادة العملية من نتائج رحلة الدوران حول أفريقيا ، اذ شهد القرن الخامس ق٠م رحلات بحرية كبرى قام بها القرطاجيون الى سواحل أفريقيا الغربية ، فيروى أن البحار الفينيقي Hano \_ كما جاء في الترجمة الاغريقية لنص فينيقى كان محفوظا في معبد « بعلحامون » في قرطاجة \_ قد أبحر حول الساحل الأفريقي وربما وصل الى خليج غينيا ، ويرى البعض أن رحلة « حانون » قد توقفت عند سير اليون الحالية ، بينما يرى آخرون أنها توقفت عند الجابون أو الكاميرون (٢٩) • ويروى الـكاتب الأغريقي آثينايــوس Athenaew بشيء من المبالغة قصة رجل قرطاجي اسمه ماجو Mago عبر الصحراء الافريقية ثلاث مرات دون أن يتذوق طعم الماء (٣٠) ، وهذا رمز لنشاط المدن البونيقية في شمال افريقيا في عبور الصحراء الكبرى الى قلب أفريقيا السوداء للتجارة ، وبفضل هـذه الرحلات البحـرية اكتشف البونيقيون جزر ماديرا Madeira وجزر الكاناري والازور القريبة من ساحل أفريقيا الغربي (٣١) ، ولم يكتفوا بتوصيل منتجات أفريقيا الى أوروبا ، بل أوصلوها الى الحجاز اذ يذكر موسكاتي أن مدينة « دادان » ( العلا ) كانت مركزا لنقل البضائع الافريقية التي يجىء بها الفينيقيون ، خاصة جلود الماشية والعاج والابنوس وسروج الخيول (٣) .

وأغلب الظن أن قبائل البربر \_ أسبق الفصائل العربية التي هاجرت الى شمال أفريقيا وقبل الفينيقيين بكثير \_ كانت همزة الوصل بين القرطاجيين والافريقيين السود • فقد كانت بعض قبائل البربر قد هاجرت من شمال أفريقيا الى أفريقيا جنوب الصحراء وتاجروا مع القبائل الافريقية من الزنوج ، فلقد أدرك البربر مدى حاجة الزنوج الافارقة الى ملح الطعام باعتباره مادة هامة فى حفظ الطعام وتخزينها ، ولهذا تولى البربر اقامة الملاحات فى شمال الصحراء الوسطى ، وأصبح الملح سلعة أساسية يبادلونها الملاحات فى شمال الصحراء الوسطى ، وأصبح الملح سلعة أساسية يبادلونها

بالذهب والرقيق ، الذين كان البربر يستخدمونهم في استخراج المزيد من الملح ، ولقد كان الاعتماد على دواب القوافل التي جاء بها البربر الى جنوب الصحراء سببا في تعليم الزنوج المشتغلين بالزراعة في السودان الغربي فن المعاملات التجارية ، بل وفي تطوير مجتمعاتهم الى نوع من التنظيم السياسي ، وكانت نقطة تلاقي البربر والزنوج هي نهر النيجر في الطرف الجنوبي من الصحراء ، ولقد أثبت علماء الآثار وجود مقار للتجار البربر في قرى غانا م وفي حين سيطر المزارعون الافارقة على مفارق الطرق التجارية ، أدار البربر مراجل اعداد الملح ، وكانوا يطلقون على الطريقة التي يتم بها تبادل الذهب بالملح اسم التجارة الصامتة ، حيث كان رجال القبائل الأفريقية المشتغلون باستخراج الذهب من المناجم ، يتركون خام الذهب عند حافة نهر النيجر ثم يعودون ادراجهم ، عندئذ يكون التجار البربر قد كدسوا أكوام الملح بجانب الذهب، ثم يأتى الافارقة فيأخذون الملح ويتركون الذهب اذا راءوا أن الصفقة عادلة ، أما اذا تراءى لهم أن كمية الملح المقدمة من التجار البربر لا تساوى ما قدموه من ذهب ، فأنهم يتركون الملح ، وتستمر المحاولات حتى يرضى الطرفان بالصفقة (٣٠). ولقد ذكر بعض الرحالة من تجار العرب في القرن العاشر الميلادي أنهم سمعوا من بعض الرواة السودانيين أن « بعض البيض كانوا يحكمون وادى النيجر في الفترة ما بين القرنين الخامس والثامن الميلادين ، ثم أتى بعـــد ذلك حاكم من قبيلة الماندي أو المانجدونجو يدعى سونينكي مؤسس اسرة حاكمة زنجية » مما يؤكد توغل التجار العرب والبربر الى أفريقيا السوداء قبل الاسلام وبعده (٣٤)، وقبل أن ينشر البربر المسلمون الدين الاسلامي بين القبائل الأفريقية جنوب الصحراء بكثير، قام البربر والقرطاجيـون بأدخال المعتقدات الدينيـة القرطاجية الى مملكة غانـا الزنجية (٣٥) •

عاد النشاط المصرى فى أفريقيا مرة أخرى بعد توقف دام أكثر من قرنين تقريبا منذ سقوط الاسرة الصاوية وحتى قيام الاسرة البطلمية ،

فلقد شهد مطلع حكم البطالمة حركة كثوفات جغرافية وعلمية مكثفة لسواحل البحر الاحمر الجنوبية ، يواكبها حركة كشوفات برية لاكتشاف الطرق المؤدية الى أعماق أفريقيا عن طريق تتبع نهرى عطبرة والنيل الازرق الى هضبة الحبشة (٣٦) • فقد كان البطالمة حريصين على اقامة دولة قوية وعصرية تتربع على عرش الممالك الهللينستية ، ومن ثم كانوا فى حاجة ماسة الى الحصول على المواد الاستراتيجية مثل الحديد والنحاس والمعادن الثمينة مثل الفضة والذهب، الى جانب الاخشاب وسن العاج، وحرصوا على أن يكون الميزان التجارى لصالحهم فكانوا يصدرون الى مناطق أفريقيا السوداء الحاصلات الزراعية والمصنوعات المصرية، ومن ثم لعبت أفريقيا دورا هاما في السياسة الخارجية للبطالمة (٣٧) • فقد كانت أفريقيا منشأ ومصدر الفيلة التي لعبت دورا هاما في تسليح الجيش المصري وفي التكتيك الحربي لجيوش العصر الهللينستي، وكان حرص البطالمة في الحصول على الافيال الافريقية هو رد على استعدادات منافسيهم السليوقيين في الشام والعراق الذين كانوا جدون في الهند معينا لا ينضب من الافيال الجيدة ، وازاء هذا التحدى لم يجد البطالمة غير الاعتماد على الفيلة الأفريقية وترويضها ، برغم أن كفاءتها القتالية لاترقى الى مستوى كفاءة الافيال الاسيوية • ولقد كان تتبع روافــد النيل هــو أيســر الطرق وأسهلها للوصول الى غابات أفرَّيقياً ، وتدريب القبائل الافريقية على طرق صيدها ، ومكافأتهم مكافآت مجزية نظير ذلك العمل ، ومن ثم عاد ذلك بالرخاء على القبائل الافريقية ، الى جانب ذلك فأن البطالمة أمنوا طرق مواصلاتهم البرية مع النوبة ، وبعثوا بعلماء الجغرافيا وخبراء بناء الموانى لاختيار عدة مواقع لانشاء مراكز عسكرية تتجمع فيها الفيلة قبل شحنها في ناقلات خاصة الى مراكز التدريب في منف • وكان بطليموس الثاني بالذات من أنسط ملوك هذه الاسرة في ذلك الصدد ، فقد بدأ حكمة بحملة عسكرية على كوش على طريقة ملوك الفراعنة العظام الذين حاول النشبه بهم ، اعقب هذه الحملة ارسال سفارة للتفاوض على شروط صلح

يضمن مصالحهم هناك، وكان ذلك بقيادة قائد اسطوله تيموستنيس ، وقد أمن ذلك للبطالمة ساحل الصومال (٣٨) • ولقد Timothenes نجحت هذه السياسة في فتح الطرق الى مناطق صيد الأفيال ، ولتوكيد وجودهم أقام البطالمة عددا من النقاط العسكرية والمراكز التجارية المحصنة على طول ساحل البحر الاحمر الافريقي في المنطقة الواقعة الى الشمال من باب المندب ، ومن أهم هذه النقاط جزيرة ستراتون وحصن دیمتریوس (Demetrius) ومذبح کانون (Canon) ونقطة حراسة كورهاجوس (Corrhagos) وميناء انتيفيلوس (Antiphelos) ومدخل يوميديس (Eumedes) ، ويلاحظ أن أسماء هذه المواقع القديمة كانت مشتقة من أسماء القادة العسكريين والرواد المكتشفين لها ، وعلى ساحل التروجلوديت ( ساحل الصومال وبربرة ) ، أسس أحد قواد بطلیموس الثانی میناءین آخرین ، هما میناء « بطولیماییس لصيد الأفيال (Ptolemaiis Epitheros) بالقرب من ميناء سواكن ، والذي أصبح فيما بعد من أشهر موانىء أفريقيا ، وميناء بطليموس ثيرون بالأضافة الى عدد من الحصون ونقاط الدفاع مثل حصن سوتيراس ليمن (Soteras limen) ، وحصن فيلونيرا (Philotera) (٣٩) ، فلقد كان بطليموس الثاني من أشد البطالمة حرصا على تعبئة الجيش وتسليحة بفيالق الافيال ــ مدرعات العصور القديمة ــ التي تبث الرعب بين جنود العدو ، ومن أجل ذلك أحـكم قبضته على ساحل شرق أفريقيا ، ومنطقة الظهير المواجه لها حيث الغابات الاستوائية ، وكانت هذه الافيال تنقل في سفن خاصة كبيرة وقوية تمخر البحر الاحمر شمالا حتى القاعدة العسكرية المصرية في برئيكي (Berenike) وهي مرسى تقع الى الشرق من مدينة أسوان الحالية ( مكانها الآن مدينة « الهراس » ) (٤٠) ، ثم تساق الافيال في قوافل مسلحة عبر طرق صحراء مصر الشرقية الى الميناء النيلى عند قفط Coptos (٤١) • حيث تنقلها سفن نيلية خاصة الى معسكرات التدريب في صحراء منف •

(م ٢ - المصريون والعرب وعلاقاتهم بافريقيا)

ومن الواضح أن بطليموس الثاني لم يكن يهدف في سياسته الافريقية الى تحقيق التفوق العسكرى على اعدائه في الشرق الأدنى فحسب ، بل كان يهدف أيضا الى تحقيق التفوق الاقتصادى على كافة ممالك العصر الهللينستي في الشرق والغرب ، فقد نجح بفضل هذه السياسة الى احتكار سوق العاج الدولية ، التي أصبح يتحكم في أسعارها . حتى الاقتصاد سخره بطليموس الثاني لتوجيه ضربات اقتصادية لاعدائه ، فمثلا قام بأغراق السوق الدولية بفيض من سن الفيل الأفريقي فيما بين أعــوام ٢٦٤ ــ ٢٥٠ قرم بما أدى الى انخفاض سعره فى أسسواق ديلوس ، وذلك رغبة منه في الحاق الكساد الاقتصادي بمنافسيه السليوقيين ، الذين كانوا يحتكرون هذه السلعة عن طريق جلبها من الهند ، وكانت تدر عليهم دخلا هائلا يساعدهم في نفقات الحرب (٤٢) ، ويتنسح مدى الاستغلال المكثف للعاج الافريقي وثروات افريقيا المختلفة فى عهد ذلك الملك فيما جاء فى وصف الكاتب النقراطيسي أثينايوس Athenaeus لاحتفالات أعياد الديونيسيا Dionysia التي أقامها في الاسكندرية ، فذكر هذا المكاتب أنه ظهر فى موكب العرض أربعة وعشرون فبلا ، وأربعة عربات يجر كل منها زوج من النعام ، كما ظهر في هذا العرض أيضا عدد من الأفارقة الكوشيين يحملون ستمائة قطعة من سن الفيل وخشب الابنوس ، بالاضافة الى تشكيلة كبيرة من مختلف أنواع وفصائل الطيور والحيوانات الافريقية الغريبة ، وذلك بهدف اعلام الشعب بمدى نجاح سياسته في أفريقيا ، وقد تغنى شاعر العصر الهللينستى الكبير بمجد بطليموس الثاني فذكر أن ممتلكاته شملت أجزاء من بلاد اليونان وآسيا الصغرى وأفريقيا وبلاد العرب (٤٣) ، ونلاحظ أن كلمة أفريقيا جاءت مقرونة مع كلمة بلاد العرب ، وبالتالي أوجد بطلموس ساحة للتعارف والتعاون بين الافارقة والعرب تحت التاج المصرى .

واذا كانت سياسة بطليموس الثانى فيلادلغوس تجاه أفريقيا هى تسخير مصادرها لخدمة جهاز الحرب، فأن سياسة خلفه بطليموس الثالث

تتسبم بالاستغلال الاقتصادى البحت ، خاصة في النصف الاخير من حكمه ، الذي يتسم بالسلام والتعمير ، وتتلخص سياسته في استغلال مصادر غابات أفريقيا والمواد الخام في مناجمها ، كما تتمثل في الضغط المعنوى والنفسى على زعماء القبائل الافريقية وحكامها لفتح مناطقهم أمام التجار وصائدى الأفيال المصريين ، وتسهيل اقامة مهمة العلماء ورسمامي الخرائط والمستكشفين والرحالة ، وتأمين حمايتهم » ، في مقابل السماح للمهندسين والعمال والحرفيين المتخصصين فى بناء المعابد المصرية وزخرفتها بالعمل فى النوبة الكبرى من أجل تعميرها بالمعابد المصرية • وتتيجة لسياسته الأفريقية الناجحة ، كثرت في عهده منتجات أفريقيا في الاسكندرية (٤٤) ، وأصبحت الطرق البرية والبحرية بين مصر وأفريقيا مؤمنة للمسافرين ، ولقد ارسل هذا البطليموس مستكشفا اسمه « سيمياس » Simmias) تلاه آخر يدعى « ليخاس » Lichas وذلك لاكتشاف ما تبقى من مجاهل الساحل الصومالي ، ورصد مناطق جديدة لصيد الافيال وجمع العاج (٤٥)، ويؤيد ذلك كثرة النقوش الاغريقية (لغة مصر الرسمية في عصر البطالمة) التي كتبها صائدو الافيال والمستكشفون في هذه المناطق ، ونظرا للتوسع فى النشاط الافريقى رأى بطليموس الثالث أن يضيف ميناء مصريا جديدا الى موانىء مصر على ساحل الصومال ، وهو ميناء برنيكي الذهبي (Berenike) والذي يقترح البعض أنه ميناء عدول (Adulis) المواجه لجزيرة العرب ، والذي يقع بالقرب ميناء مصوع الحالي • وقد أصبح ميناء عدول منذ ذلك الوقت وحتى هجرة المسلمين الاولى الى الحبشة (٤٦) ، المنفذ الاول اللحبشة مع العالم الخارجي ، ومركز تجميع العاج (٤٧) ، وربما أقام بطليموس الثالث أيضا كولوئي Koloe كوهايتو الحالي في الحبشة ) والذي تدل ملامح المكتشفات الأثرية فيه على أنه منشأة بطلمية • ولقد أدت دقة اختيار هذه المواقع بطريقة علمية الى ازهارها وتحولها الى حواضر عامرة بالسكان ، ومنارات حضارية تشم الحضارة الى القارة السوداء • ولقد وصل العمران المصرى في عصر

بطليموس الثالث حتى رأس غواردافوى فى القرن الافريقى عند أقصى جنوب البحر الاحمر ، ومن بين الحواضر العامرة التى أسسها بطليموس الثالث عددا من المدن حملت ثلاث منها اسم زوجته برنيكى ، ولقد تغلب بطليموس الثالث على مقاومة قبائل « البجة » وحلفائها للتوسع المصرى ، وكذلك على صعوبة الملاحة النهرية باتباع طريق البحر الاحمر لكى يصل الى الاصقاع البعيدة فى جنوب شرق الحبشة وبلاد الصومال (١٨) ، وفى ضوء ذلك لاحظ الاثريون تزايد التأثيرات المصرية الملكية فى البلاط المروى ، وأصبح ملوك النوبة يقلدون ملوك مصر فى حمل الالقاب البطلمية (١٩) تماما مثلما فعل ملوك مدينة دادان العربية فى الحجاز حيث حمل أربعة أو خمسة من هؤلاء الملوك اللحيانيين لقب طولماى ( الصيغة المعربة للفظ بطليموس ) (٥) ، ووصلت هذه العلاقات بين ملكى مصر والنوبة الى ذروتها فى عصر بطليموس الرابع ، حين تعاون الملكان معا فى بناء معبدى فيلة ودكة ، والى بطليموس الرابع يعزى أيضا بناء حاضرة بناء معبدى فيلة ودكة ، والى بطليموس الرابع يعزى أيضا بناء حاضرة بديدة هى مدينة ارسينوى Arsinoe

ولقد اتخذت سياسة مصر الافريقية أبعادا جديدة عقب هزيمتها على أيدى السليوقيين ، وضياع ممتلكاتها فى جنوب الشام عام ١٩٨ ق٠م فى عهد البطليموس الخامس ، فقد كانت هذه الهزيمة نقطة تحول فى سياسة البطالمة الذين كانوا يولون من قبل وجوههم شمالا لبناء الامبراطورية فى الشرق الادنى وآسيا الصغرى وحوض البحر المتوسط وتسسخير موارد أفريقيا لتحقيق ذلك الهدف ٠

أما بعد هذه الهزيمة فقد تحولت مصر الى أفريقيا ، وكان الدرس الذى تعلمه البطليموس الخامس أنه لا جدوى للافيال الافريقية في الحرب ، فقد ثبت فشلها في مواجهة الفيلة الاسيوية ، كما أن الانكماش في الممتلكات المصرية في جنوب الشام قابلة توسع في أفريقيا لتعويض الارض المفقودة ، ومن ثم كثف البطالمة منذ عصر البطليموس الخامس نشاطهم في ارسال البعثات الاستكشافية والعلمية لاكتشاف المزيد من

المجاهل الافريقية ، ولقد شهد عهد البطليموس السادس بناء عدد جديد من المدن فى أفريقيا وسواحلها ، ولاول مرة يتخذ التوسع البطلمى الصفة الاستيطانية الدائمة ، بعد أن كانت مناطق اقامة وعبور مؤقت تنتهى بانتهاء الغرض المطلوب ، فقد تحولت مراكز صيد الافيال الى قلاع عسكرية دائمة لحماية المستوطنيين والممتلكات وتأمين الطرق التجارية ، وقد جاء فى نقش يرجع الى عصر بطليموس السادس أن جميع بلاد كوش بما فيها نباتا ومروى كانت تدفع الجزية للتاج المصرى وأهمها العاج والذهب ،

غير أن السفينة الملكية البطلمية بدأت تواجه عواصف وأمواج وأنواء مقلقة فى البحر المتوسط منذ القرن الاخير قبل الميلاد ، عندما بدأ النفوذ الرومانى يرحف على مصر تدريجيا ، سالبا اياها ما تبقى لها من ممتلكات خارج أراضيها ، فقد سلبها قورينى ثم قبرص ، ومن ثم جاء تعويض هذه الخسائر بزيادة النشاط فى أفريقيا ، وللحصول على أموال تعوض الاستنزاف الاقتصادى الرومانى الدائم لمصر ، وربما من العدل أن نقول أن توسع مصر فى أفريقيا فى عهد البطالمة المتأخرين هو توسع هروبى الى الجنوب من السيطرة الرومانية القادمة من الشمال ، ولم يشمل التوسع أفريقيا فقط ، بل أيضا جزيرة سوقطرة المتاخمة للساحل الجنوبى الغربى للجزيرة العربية ، فقد ارسل بطليموس الحادى عشر ( ۸۰ س ٥١ ق ه،م ) الى تلك الجزيرة حملة لاستيطانها استيطانا دائما ، وبقى هؤلاء المستوطنون المصريون الى ما بعد الفتح الاسلامى ( ۲۰ ) ٠

وقد واكب هذا النشاط البطلمى المتأخر في السياسة الافريقية ، تزايد اعداد الافريقيين والكوشيين في مصر منذ عهد بطليموس الخامس ، وزاد تدفقهم على المدن المقدسة ، خاصة مدينة طيبة ، التي كانوا يحجون اليها لزيارة معبد آمون رع ، ذلك الرب المصرى الذي عبده الافريقيون بشغف، وتشير الادلة الى أن هؤلاء الكوشيين كانوا وراء الحركات القومية المصرية ، التي قامت في هذه العاصمة المقدسة مطالبة بعودة طيبة الى مجدها ، وتحررها من سيطرة الاسكندرية وحكامها المقدونيين ، ولقد

بذل بطليموس الخامس جهودا مضنية للقضاء على ثورة طيبة الوطنية . وفى الاسكندرية تدل الشواهد الاثرية على تزايد أعداد الأفريقيين حتى أصبحوا يشكلون قطاعا سكانيا وحرفيا عريضا فى مجتمع الاسكندرية ، فكانوا يعملون في الميناء كحمالين ، وفي البيوت كخدم ، ومربيين ، وحملة مصابيح لدى الاسر الموسرة ، فيذكر آثينايوس أن السمار في مجلس الملكة كليوباترا كانوا يعودون الى بيوتهم ليلا يرافقهم حملة المصابيح النوبيون يضيئون لهم الطريق (٣٠) ، كما عمل الافريقيون كمصارعين ومهرجين ولاعبى أكروبات في السيرك ، كما عملوا كمغنيين وراقصين في المسارح الهزلية والبهلوانية ، ومن بين فئات الافارقة الذين اجتذبتهم المدن المصرية وخاصة الاسكندرية طلاب العلم والمعرفة ووصل بعضهم الى مناصب رفيعة ووضعت لهم تماثيل من البرونز والبازلت • ومن تماثيل متحف الاسكندرية الخاصة بالافريقيين يؤكد برتشيا Breccia تزايد العنصر الافريقي في الاسكندرية في العصور البطلمية المتأخرة ، وعن طريق الاسكندرية أنتشر العنصر الافريقي في بلدان البحر المتوسط، ويلاحظ أن هذا الانتشار يتزامن مع انتشار عبادة ايريس في بلدان البحر المتوسط ، حيث كانوا يعملون كهنة في معابدها باعتبارها ربــة أفريقية سوداء ، بل أصبحت صورة الأفريقي وملامحه وشعره الاجعد موضوعا مستحبا لدى فناني العصر الهللينستي (٤٠) ، وجدير بالملاحظة أيضًا أن العنصر العربي انتشر أيضًا في مناطق النفوذ المصري في حوض البحر المتوسط حيث عثر على نقوش عربية جنوبية مقدمة لآلهة عربية قديمة في جزيرة ديلوس والتي كان نفوذ البطالمة فيها قويا (٥٠) .

وكما لعبت مصر دورا تقافيا بين الافارقة والعرب من جانب ، وبين أوروبا من جانب آخر ، فقد لعبت أيضا دور الوسيط التجارى ، فقد أفادت الموانىء التى أقامها البطالمة على سواحل افريقيا وفى جزيرة سوقطرة فى تنشيط التجارة العالمية ، فقد وجدت قصاصة من البردى تشير الى أول اتحاد تجارى عالمى فى العالم القديم بين بلاد البهار وبلاد الصومال وترجع الى النصف الاول من القرن الثانى قبل الميلاد (٥٠) .

وكما تعرضت سياسة مصر الافريقية لنكسة بعد سقوط الاسرة الصاوية ، تعرضت لنكسة بعد مقوط الحكم البطلمى على أيدى الاحتلال الرومانى ، بل أن الرومان على أثر فتحهم لمصر حاولوا غزو بلاد المعرب السعيدة ، ومن قبل حاولوا التوسع فى أفريقيا واشتبكوا فى حرب ضروس مع ملوك النوبة (٧٠) ، واكتفى الرومان بفرض تفوذهم السياسى والاقتصادى على افريقيا وبلاد العرب فى وقت واحد ، ولم يفكر الرومان بعد ذلك بالتضحية فى فتوحات صعبة وارسال جنودهم الى بلاد غريبة المناخ والتضاريس ، غير ان الرومان شغفوا حبا باستكشاف منابع النيل ، فقى عهد نيرون بعثوا ببعض المستكشفين عام ٢٦م لاكتشاف منابع النيل ووصل هؤلاء الى مستنقعات وأحراش النيل الابيض جنوب الخرطوم الحالية ، غير أن هذه الاحراش والمستنقعات أعاقت أى رحلة استكشاف حيث تسلل المستكشفون والتجار ، وبذلك عرف الجغرافيون المزيد عن جبال القمر (وربما جبال كلمنجارو و روينزورى Rwenzori ) وعن جعيرات النيل (فكتوريا وألبرت نيانزا) فى وسط أفريقيا الاستوائية (٥٠) و

ففى أواسط القرن الشانى الميلادى تحرى بطليموس الجغرافى السكندرى نهر النيل ورسم خريطة له ، حيث وصف النيل حتى مروى (بين الدامر وشندى) ، كما وصف نهر عطبرة ، والنيلين الازرق والابيض، وتحدث عن منابع النيل ، وذكر أن هناك بحيرتين عظيمتين يخرج من كل منهما نهر ، ويتحد هذان النهران عند خط عرضى ٢ شمالا ، كما أوضح بطليموس الجغرافى الفرق بين البحيرات الاستوائية التى ينبع منها النيل النيك وبحيرة كلوى شماكة (تانا) والتى ينبع منها النيل الازرق ، كما اشار الى جبال شاهقة فى جنوب منابع النيل تغطيها الثلوج ، والتى يعتقد البعض أنها جبال كينيا وكليما نجارو،الواقعة جنوبى وشرقى بحيرة فكتوريا ، وسواء قام بطليموس الجغرافى بزيارة الى منابع النيل ، بحيرة فكتوريا ، وسواء قام بطليموس الجغرافى بزيارة الى منابع النيل ، بحيرة فكتوريا ، وسواء قام بطليموس الجغرافى بزيارة الى منابع النيل ،

ما سمعه من التجار السكندريين ، الذين ذهبوا الى ساحل أفريقيا الشرقى فان معلومات بطليموس وخرائطه ، ظلت هي المرجع الاكبر لدراسة أفريقيا وبقيت كذلك حتى عصر النهضة والكشوف الجغرافية الاوربية الحديثة .

وبالرغم من أن الاحتلال الروماني في مصر سلب مصر حريتها السياسية والعسكرية ، اذ لم تعد العاصمة في طيبة ، أو سايس ( صالحجر ) أو الاسكندرية ، بل أصبحت العاصمة في روما ، وتحولت الاسكندرية \_ عاصمة الامبراطورية البطلمية ومقر قصر البطليموس \_ الى احدى المدن الاقليمية التي تعج بها الامبراطورية الرومانية ، غير أن العلاقات على مستوى السكان العاديين بين مصر وأفريقيا وبلاد العرب لم تتوقف ، فقد حقق السلام الروماني مظلة أمن لجميع شعوب الامبراطورية ورعاياها ، وضمن لهم حرية الحركة والتجارة ، كما أن هجرة المصريين في أوقات السخط والضيق والاضطهاد الى أفريقيا لم تتوقف ، اذ يتضح من دراسة المنشآت المعمارية في النوبة في العصر الروماني أن العلاقــات المصرية الأفريقية الحضارية أستمرت نشطة في مجال حركة احياء التراث المصرى الفرعوني ، فقد كان الحرفيون المصريون يتنقلون بحرية بين مصر والجنوب الأفريقي دون تدخل أو اعتراض من السلطات الرومائية، ومن ثمار هذه العلاقات الحضارية مجموعة الاهرامات الملكية في البرقل بالنوبة والتي ترجع الى مطلع القرن الاول الميلادي (٥٩) ، كما حاول الرومان ارضاء الجاليات الاثيوبية في مصر ببناء المعابد لالهتهم ، فقد شيد الامبراطور أغسطس معبد كلابشة للرب النوبي مندوليس ، كما رمم معابد دبود ودندرة ودكة في النوبة من أجلهم أيضا .

وكما كانت مصر هى المنجم الروحى لافريقيا فى عصور الوثنية ، أصبحت كذلك أيضا فى العصور المسيحية ، فعندما تأسست المدرسة اللاهوتية فى القرن الاول الميلادى فى الاسكندرية أخذت هذه المدرسة ترسل البعثات التبشيرية الى مختلف الاصقاع الافريقية ، وتحولت طيبة من

كعبة لآمون الى المركز الاول لنشر المسيحية فى أفريقيا فى النوبة السفلى حيث أقيم عدد من الاديرة ازداد عددها فى القرن الثالث الميلادى ، وعندما عانى نصارى مصر مر الاضطهاد الوثنى الرومانى ، هربوا الى النوبة العليا ، كما كانت الواحة الخارجة من أهم المراكز المسيحية المبكرة ، فقد أتاح موقعها الجغرافى للمبشرين المصريين فرصة للاتصال بالقبائل الافريقية جنوب الصحراء ، وليس من المستبعد أن يكون التجار المسافرون على درب الاربعين الذى يمر بواحة الخارجة ، قد مهدوا لنصارى المصريين طريق النجاة الى الحبشة (١٠) ، ومن ثم كان لمصر الفضل فى أن تكون أول دولة ادخلت المسيحية الى الافريقيين ، اذ تذكر المصادر ورسمهم كهنة ، كما قام المبشر السكندرى واسمه فرمنتيوس Fermentius بنشر المسيحية أن العبشة حوالى عام ٣٣٠٠ م وعينة الاحباش العرب مطرانا على الحبشة ولقبوه « أبا سلامة » — كما سنرى فيما بعد — وخلاصة القول أن مصر كانت المنجم الروحى لافريقيا سواء فى عصور وخلاصة القول أن مصر كانت المنجم الروحى لافريقيا سواء فى عصور الوثنية أو المسيحية أو الاسلام ،

لعبت منطقة القرن الافريقي دورا كبيرا في التقاء المصريين والعرب بالافارقة ، فكما رأينا أن المصريين سعوا الى هذه المنطقة منذ عصور الدولة القديمة كما سعوا فيما بعد الى سواحل الجزيرة العربية ، واجتمع العنصر العربي والعنصر الافريقي تحت تاج البطالمة ، ومهد البطالمة شرق أفريقيا حضاريا وعمرانيا لاستقبال المهاجرين ، والذين كان على رأسهم عرب جنوب الجزيرة ، غير انه من الحق أن نقول أن عرب الجزيرة عرفوا طريقهم الى شرق أفريقيا منذ الالف الاول ق٠م ، اذ لم يكن البحر الاحمر عائقا لاتصال شعوب سواحل جنوب الجزيرة بسواحل شرق أفريقيا ، اذ لا يزيد اتساع هذا البحر على المائة والعشرين ميلا عند السودان ، ويصبح ضيقا جدا عند باب المندب ، فضلا عن وجود جزيرة سوقطرة التي لعبت دور الجسر بين الجزيرة العربية وسواحل جزيرة سوقطرة التي لعبت دور الجسر بين الجزيرة العربية وسواحل

أفريقيا ، مما سهل على السلالات العربية ان تعبر البحر عبر ارتريا الى القارة الافريقية طلبا للرزق والتجارة (١١) ، وكانت أقدم القبائل العربية هجرة الى أفريقيا هى قبيلة «حبثت » ، والتى منها أخذت الحبشسة اسمها العربي واسمها الاوروبي Abyssinia ، ويرجح أن الهجرة الاولى لهذه القبيلة تمت حوالي عام ١٠٠٠ ق٠م على عهد الدولة المعينية والتي تشهد كل الظواهر الاثرية أنها كانت على علاقة ممتازة بمصر منذ أيام الفراعنة (١٢) وان كانت هذه العلاقة وصلت الى ذروتها في العصر البطلمي (١١) ٠

ويلاحظ علماء التاريخ القديم المقارن أنه فى الوقت الذى بدأت فيه الممالك العربية الجنوبية تنشط سياسيا وتزدهر تجاريا ، كانت أيسام الاميراطورية المصرية الفرعونية قد ولت ، وانهارت الهيمنة البحرية المصرية على البحر الاحمر ، مما أطلق العنان لعرب جنوب الجزيرة لجنى الثمار التي زرعها المصريون في شرق أفريقيا ، والتوسع فيها ، وملىء الفـــراغ الناتج من غياب القوة المصرية في البحر الاحمر ــ كما فعل الفينيقيون في البحر المتوسط ، ولقد ورث عرب الجزيرة رسالة مصر في تطوير شرق أفريقيا تقافة وعنصرا ، وأقاموا نظاما تجاريا ، وتنظيما تعامليا ، لا يقل في كفاءته عن النظم التي أقامها المستوطنون الفينيقيون في شمال أفريقيا ، بل وامتد التأثير الحضاري العربي الى وسط أفريقيا ، فقد نجح السبثيون فی تکوین أسطول بحری ، وتفوقوا فی فن الملاحة ، وازدهرت موانیهم مثل عدن ، والموزاء (مخا) ، وموشا (خور ریری) ، وقنا (کانا) ، كما عرف العرب السبئيون مواقيت واتجاهات هبوب الرياح الموسمية ، واستفادوا من ذلك في الابحار بسفنهم على طول سواحل شرق أفريقيا ، وجزر البحر الاحمر ، ونجحوا في الدوران حول القرن الافريقي الى ما بعد رأس عواردافوى ، ووصلوا الى مكان زنزبار ودار السلام ورأس دلجادو وموزمبيق ، (١٤) غير أنه كان من الطبيعي لعرب الجنوب أن يعطوا اهتمامهم الاول لمنطقة الساحل الافريقي وظهيره المواجه لبلادهم،

وكان من عوامل تفوق العرب على المصريين في الانتشار في شرق أفريقيا ، تشابه الظروف المناخية والبيئية بين سواحل أفريقيا الشرقية وسواحل الجزيرة العربية المواجهة الها • وهي ميزة جعلت التوسع العربي في أفريقيا أكثر نجاحا واكثر تفاعلا وثباتا من التوسع المصرى • فلقد اوصل العرب الجنوبيون حضارتهم الى القبائل الافريقية ، خاصة فن المعمار ، وفن الكتابة ، واستئناس الجمل الذي جلبوه معهم الى أفريقيا ، ويشهد على التقدم الحضاري الذي قام به العرب في شرق أفريقيا في العصور القديمة عشرات النقوش المكتوبة باللغة العربية الجنوبية وبالخط المسند، والتي عثر عليها في هذه المناطق النائية من أفريقيا والتي ترجع الى الالف الاول قبل الميلاد ، والتي تتحدث بالتفصيل عن نظم الرى وقوانين الملكية والنشاط المعماري ، وتطور الزراعة ، وبناء نظام اقتصادي زراعي متقدم، وادخال النظم الفنية والهندسية ، وازدهار في الفكر والثقافة ، مما جعل شرق أفريقيا تبدو امتدادا حضاريا لجنوب الجزيرة العربية (١٥) • ويكفى أن العرب القدماء هم الذين ادخلوا الجمل الى الصحارى الافريقية ، والذى هو اليوم من أهم مصادر الثروة الحيوانية ومن أهم وسائل النقل لدى سكان السودان، والصومال، والحبشة ، ناهيك عن مساهمة العرب القدماء في تكوين لغات قومية في أفريقيا ، والتي يأتي في مقدمتها لغـة الجعيز ، وكذلك في ادخال أبجدية كتابية لاتزال بقاياها قائمة حتى اليوم في الابجدية الامهرية الحبشية ، بل أن عرب الحبشة ابتكروا طريقة لكتابة الحروف الموسيقية وهو أمر لم يتوصل اليه شعب آخر حتى في مصر القديمة ذاتها (١٦) • وعلى النقيض من سلوك الاوربيين في شرق أفريقيا فى العصر الحديث ، لم يتعالى العرب بعنصرهم عن الزنوج ، بل تزاوجوا معهم على نطاق واسع ، فلقد أحب العرب القدماء الزواج من الأفريقيات ، ونشأ عنصر مهجن يجمع بين الدماء العربية والأفريقية انتشر في المنطقة ما بين مقديشيو وممياسا ، وكانت مقديشيو تسمى « حمر » نسبة الى العرب الحمريين الذين كانوا يعيشون فيها منه زمن بعيه (١٧) ٠

وفى أواخر القرن الرابع قبل الميلاد ، عادت مصر الى النهوض من جديد تحت قيادة البطالمة ، واستعادت سيطرتها على البحر الاحمسر ، وظهر الاسطول المصرى بكامل قوته أمام السواحل العربية والافريقية ، وتراجعت القوة البحرية السبئية ، وانكمش اقتصاد دولة سبأ مما تسبب فى سقوطها تتيجة لانتشار القلاقل وحركات التمرد التي أثارها الهمدانيون وشيوخ القبائل الطامعة في العرش ، مما أدى الى فقدان سيطرة العرب الجنوبيين على تجارة البحر الاحمر وسواحل أفريقيا ، ولا نستبعد أن يكون بطالمة مصر وراء حركات التمرد والقلاقل داخل دولة سبأ لازحاتهم عن طريقهم في السيطرة على جنوب البحر الاحمر ، كما أن الصداقة التي نشأت بعد ذلك بين البطالمة وملوك حمير من ناحية ، وبين البطالمة والعرب التموديين في الحجاز والذين كانت عاصمتهم العلا (ديدان) من ناحية أخرى يدعم هذا التشكك ، وعلى العموم انحسر المد العربي من الناحية السياسية في أفريقيا نتيجة لانتقال القوة البحرية والتجارية الى أيدى البطالمة ، وقد شرحنا نشاط البطالمة في شرق أفريقيا من قبل . غير أن هذا الانحسار العربي لم يوقف تدفق المهاجرين العرب سواء من الساخطين على الحكم الحميرى الجديد الذي جاء تتبجة للتغير الذي طرأ على القوة فى جنوب البحر الاحمر ، فمن المحتمل أن اتباع الاسرة الملكية المنهارة وانصارها هاجروا الى أفريقيا خوفا من اضطهاد الحكم الجديد ، كما أن البطالمة لم يغلقوا الباب أمام التجار العرب في أفريقيا ، مادامو الا يشكلون خطرا على الاهداف الامنية البطلمية ، ولا يتعاونون مع اعدائهم السليوقيين ٠

وبتدهور القوة البطلمية في القرن السابق على الميلاد بسبب فرض الرومان حمايتهم على مصر ، عاد النشاط العربي الى أفريقيا متدفقا ، ثم زاد النشاط العربي في افريقيا وجنوب البحر الاحمر بعد التفاهم السياسي والاقتصادي الذي تم بين ملوك حمير والامبراطور أغسطس على أثر فشل الحملة العسكرية الرومانية على جنوب الجزيرة العربية ،

بالاضافة الى ذلك فان غياب الاسطول البطلمى عن هذه المنطقة أطلق الحبل على الغارب للنشاط العربى فى أفريقيا ، ومن المعروف أن تدمير الاسطول البطلمى تم على أيد الانباط حلفاء العرب الجنوبيين وشركائهم فى التجارة ، عندما كان أسطول كليوباترا متجمعا فى مياه السويس ، متأهبا للهروب الى الجنوب (١٨) ، وربما قام الانباط بهذا العمل ليس خدمة للرومان بقدر ما كان خدمة لحلفائهم عرب الجنوب ، وفى ظل السلام الرومانى الذى أمن البحر الاحمر من القراصنة ، وفى حمى الصداقة مع الرومان ، أطلق الرومان للعرب الجنوبيين العنان للتوسع فى أفريقيا فى صمت ، بقدر ما أطلقوا العنان لحلفائهم الانباط لتوسيع مملكتهم على حساب جيرانهم الثموديين أصدقاء وحلفاء البطالمة ، الذين كانت على حساب جيرانهم الثموديين أصدقاء وحلفاء البطالمة ، الذين كانت على حساب جيرانهم الثموديين أصدقاء وحلفاء البطالمة ، الذين كانت على حساب جيرانهم الثموديين أصدقاء وحلفاء البطالمة ، الذين كانت الشمال (١٩) •

ولقد كان من نتائج حملة الرومان على الجزيرة العربية ، انتقال التوابل والعطور وبذخ الشرق الى الامبراطورية الرومانية حتى أن ذوق الرومان قد تغير فى فن الطهى ، وأصبح الروماني لا يستسيغ مذاق الطعام دون هذه التوابل العربية (٢٠) ، وبزيادة الطلب على هذه التوابل نشطت التجارة العربية لتلبية حاجة الرومان منها ، ومن ثم زادت العلاقة التجارية بين العرب وشرق أفريقيا خاصة منذ النصف الثاني من القرن الاول الميلادي ، فقد كان العرب يبحثون عن العاج ومنتجات أفريقيا الاستوائية والرقيق ، ووصلوا حتى موزمبيق بحثا عنها ، كما لعب عرب الخليج من العمائيين والبحرانيين دورا بارزا فى التجارة مع أفريقيا لايقل عن دور اشقائهم اليمنيين ، ويعلل البعض ذلك الاندفاع العربي نحو شرق أفريقيا بحثا عن التوابل وغيرها الى حدوث تغير فى المناخ ، أدى الى حدوث بحثا عن التوابل وغيرها الى حدوث تغير فى المناخ ، أدى الى حدوث العربية فى جنوب الجزيرة العربية مما أدى الى فشل سكان جنوب العربية فى انتاج البخور والعطور والتي تحتاج الى مناخ حار (٢١) ورطب ، العربية فى انتاج البخور والعطور والتي تحتاج الى مناخ حار (٢١) ورطب ، مما دفع السكان العرب الى الهجرة الى شرق أفريقيا بحثا عنها لتلبية مما دفع السكان العرب الى الهجرة الى شرق أفريقيا بحثا عنها لتلبية

حاجة السوق الدولية • ولقد ازدادت حدة هذا الجفاف في القرن الثالث الميلادي وبلغ ذروته في القرن السادس الميلادي ، وبالتالي زادت موجة هجرات العرب الى أفريقيا التي كانوا يجدون فيها ملاذا منذ قديم الزمان ، ويفرون اليها من ظروف الحياة القاسية التي قضت بها طبيعة بلادهم ، أو بسبب الصراعات السياسية المتلاحقة بين الدويلات العربية الجنوبية والتي نبعت من النزاعات القبلية ، ومن الواضيح أن عرب جنوب شرق الجزيرة ( عرب عمان ) بدأوا يديرون ظهورهم للتجارة مع الهند وبلدان الشرق الاقصى ليتحولوا الى التجارة مع أفريقيا ، ويعلل البعض أتجاه عرب الخليج القدماء الى أفريقيا الى التغير الذى حدث في سوق اللؤلؤ الدولية في ذلك الوقت ، فقد كان الرومان هم المشترون الاول للؤلؤالعربي الخليجي ، وبأستحكام الازمة الاقتصادية في الامبراطورية الرومانية منذ عهد نيرون ، بسبب النزيف الدائم للذهب الروماني ، الذي كان يدفع ثمنا لهذه السلع الباهظة ، بدأ الأباطرة الرومان منذ عهد نيرون يصدرون قرارات صارمة لتعديل مسار الاقتصاد الروماني ، ففرضوا حظرا على السلم الكمالية مثل الحرير واللؤلؤ ، كما خفضت نسبة الذهب في الدينار الروماني ، فانخفضت قوته الشرائية (٧٢) ، وبالتالي ساد كساد في سوق اللؤلؤ في الخليج العربي ، فضلا عن منافسة اؤلؤ سيلان والهند للؤلؤ العربي ، مما حدا ببحارة الخليج الى التحول من صيد اللؤلؤ الى التجارة فى التوابل والبخور أو ما يعرف بتجارة « الكارم » وفى ذلك يقسول المسعودى أن أصحاب التجارة في شرق أفريقيا هم من الازد العمانيين وأن تجارتهم مع شرق أفريقيا تدر عليهم ارباحا طائلة (٧٢) .

ويتحدث كتاب الطواف حول البحر الارثرى (أى البحر الاحمر) للذى كتب فى منتصف القرن الاول الميلادى للهمتمام عن الموانىء الافريقية وعن باب المندب، وأماكن الاسواق والمخازن والسلع، بل ويحدد الاماكن التي تصلح لرسو السفن على الساحل الافريقي (٧٤)، ويشير الى مناطق الظهير التي تغذى هذه الموانىء بالمنتجات الافريقية،

أو التي تبتاع من السفن السلع الخارجية ، ومن دراسة احصائية لمواني، هذا الدليل نجد أن الموانىء الافريقية والعربية تفوق موانىء الشرق الاقصى عددا ٤ ومن الواضح أن مؤلف هذا الدليل مصرى من الاسكندرية وذلك لانه يستخدم الشهور المصرية في حساباته ، فهو يحدد عدد هذه الموانىء بثمان وعشرين ميناء ، تختص أفريقيا وحدها فيما وراء باب المندب بتسعة موانىء ، بينما تختص بلاد العرب الجنوبية بستة موانىء والخليج العربي بميناءين ، وتختص الهند بسبعة موانيء ، والصين بميناء واحد ، وقد خصص المؤلف القصول من الأول حتى الثامن عشر لشرح ووصف موانيء الساحل المصرى وساحل شرق أفريقيا ، ومن الفصل التاسع عشر حتى السادس والثلاثين خصصه المؤلف لوصف موانىء ساحل الجزيرة العربية الجنوبي وموانئه ، وأسواقه والسلع التي تباع فيه ، أما بدءا من الفصل السابع والثلاثين وحتى السادس والستين فتناول المؤلف فيها موانىء الهند الغربية والموانىء التي تقع في بلدان الشرق الاقصى بأشارات نقلت اليه سماعا ، وبدراسة احصائية للمعلومات التي وردت في كتاب الطواف حول البحر الارثيري نجد أن موانيء أفريقيا ومصر والجزيرة العربية تحتل سنة وثلاثين فصلا من مجموع فصــول الكتاب التي يبلغ عددها ستة وستون فصلا ، ومن الملاحظ أن عدد الموانيء المصرية قد تقلص في هذا العصر الى مينائين رئيسيين هما ميوس هورموس ( رأس أبي شعر القبلي ) وبرنيكي ( خليج أم الكتف ) وهو الميناء الرئيسي للتجارة المصرية مع موانىء الجزيرة العربية ، ونفهم من ذلك أنه في القرن الاول الميلادي تتيجة لسقوط اسرة البطالمة واحتلال الرومان لمصر ، تقلص النشاط الاقتصادى المصرى وانكمش بينما امتد النشاط العربي التجاري ليملأ الفراغ المصري (٧٠) ٠

وأول الموانىء الافريقية التى وردت فى الكتاب هى ميناء بطولو ماييس ( جزيرة الربح ) والذى كان على أيام البطالة المركز الرئيسي للحصول على الفيلة الافريقية ، تم ميناء عدول Adulis والذى كان مركزا

لتجميع غلات الحبشة وهو أيضا كان في الاصل مؤسسة بطلمية ، لكن التجارة العربية غمرته ، فقد كان لميناء عدول أهمية خاصة عند النجار العرب قبل الاسلام، فقد ترد اسمها في قصائد الشعر العربي الجاهلي (٧٦)٠ كما أصبح التجار العرب يصفون بعض السفن بأنها «عدولية» أي صنعت فى ميناء عدول ، ويتغزلون فى نساء عدول ، وجمالهن الذى يجمع بين الدماء العربية والدماء الافريقية (٧٧) ، وكان ميناء عدول ــ كما قصد به مؤسسة بطليموس الثاني ــ مركزا لتوزيع السلع المصرية خاصة النسيج والزجاج، وأصبح على أيام التجارة العربية يصدر مختلف أنواع العاج وقرون الكركدن وجلود الحيوانات والرقيق الحبشى ، ومن أهم الموانىء الافريقية الواقعة بعد الخروج من باب المندب ، ميناء افيالتس ( والمرجح أنها ميناء زيلع) ، وميناء مالاو ( بربرة ) ، التي كانت تصدر المر والقرفة إ للرقيق، والأرز، والدهون الهندية، وزيت السيرج، والأقطان، التي يجلبها اوبون Opone (رأس هافون) والني يذكر المؤلف عنها أنها كانت سوقا للرقيق والارز والدهون الهندية ، وزيت السيرج والاقطان التي يجلبها التجار العرب من الهند والشرق الاقصى ، وكان ميناء أوبون أكبر موانىء افريقيا الواقعة الى الجنوب من رأس غواردافوى ، وآخر ميناء يذكره المؤلف هو ميناء رابتا Rhapta ( لعله كلوة ) وذكر أنه كان يصدر العاج ، والذبل ، وقرون وحيد القرن ، وزيت النخيل ، ويستورد من ميناء موزاء العربي المقابل له الرماج والسيوف والحراب (٧٧) ، كما وصف ميناء غواردافوى بأسم ميناء رأس التوابل Cape of Spices .

أما عن أهم موانىء الجزيرة العربية التى تاجرت مع أفريقيا هى ميناء الابلة (أبو لوجوس الواقعة على الخليج العربى) (٢٩) وعمان، وميناء موشا Adana (خور ريرى) وقنا Ocelis وعدن هساء وسوقطرة، وميناء اوكيليس Ocelis وميناء مخا (الموزاء)، ثم مبناء لويكى كومى Leuke Kome (الحوراء بالقرب من ميناء الوجه بالحجاز)، ومن أهم الصادرات الافريقية الى بلاد العرب كما وردت فى

الدليل هي: القرفة أو الدارسين ( ١٤٥١٢٥١ ) والسمسم ( ١٥١٦٤) ، والمر ( ١٥٠١٦٥١٥٥) والعاج ( ١٧٠١٦) والذبل ( ١٧٠١٦٥١) وقرون والمركدن ( ١٧) والرقيق ( ١٣ ، ٢٤) ، ونفهم من الكتاب أن أفريقيا كانت تنتج بكثرة ، أما استهلاكها للكماليات \_ باستثناء العطور العربية \_ فقد كان محدودا (٢٩) ،

وهناك فقرة وردت في كتاب الطواف حول البحر الاحمر ، تصف العلاقة التجارية بين السواحل الصومالية وساحل الجزيرة العربيــة الجنوبي الغربي وتقول هذه الفقرة « وعلى طول هذا الساحل يعيش رجال. قراصنة ، ذوى قامات ضخمة ، وكان لكل منطقة زعيمها الخاص بها ، Mapharetes (أي المعافيري نسبة الي ويحكمها الزعيم المافاريتيس قبيلة المعافر في جنوب تهامة ) بنوع من الحق القديم أو الشرعية ، اذ جعلها خاضعة لسيادة هذه الدولة التي كان منشأها الاول في بلاد العرب، وهم. الذين يحكمون هذا الساحل ، ويبعثون الى هناك عددا كبيرا من السفن. عليها قباطنة عرب ، وهؤلاء قد تداخلوا مع السكان الوطنيين ، وتزاوجوا معهم ، وعلى معرفة بالساحل كما يعرفون اللغات ( الافريقية ) المحلية » • ولو حللنا عبارة « ويحكمها زعيم معافيرى بنوع من الحق القديم » ، لعرفنا مدى قدم العلاقة والنفوذ الذي كان يتمتع به عرب جنوب الجزيرة في مناطق سواحل أفريقيا الشرقية ، وكانت قبيلة المعافر تسكن في الاصل على الساحل العربي الى الجنوب من تهامة (١٠) وكان مينا مخا هو عاصمة هذا الاقليم ، فاذا كان مؤلف كتاب الطواف حول البحر الارترى والذي يرجع تاريخه الى حوالى عام ٢٠ بعد الميلاد يشير الى أن المعافير كانوا يحكمون هذا الساحل الأفريقي بمقتضى حق قديم ، فأن ذلك يعنى أن تفوذ عرب الجزيرة على هذا الساحل تمتد الى قرون سابقة على تاريخ تأليف هذا الكتاب، وهذا ما يدعم رأينا في أن النفوذ العربي على سواحل شرق أفريقيا بدأ يتزايد بعد سقوط دولة البطالمة ، وانفلات قبضة يدها على موانيها في شرق أفريقيا ، وهذا أعطى فرصة للتجار العرب للاقبال على أفريقيا طلبا للتجارة حتى أصبحوا يتحكمون في أسعار التوابل دوليا (١١)٠ (م ٣ ـ المصريون والعرب)

ولو ذهبنا الى ما هو أبعد من تاريخ قبيلة المعافير العربية التى وردت في كتاب الطواف ، فان قبائل البجة تعتبر أولى العناصر السكانية التى دخلت منطقة العبشة والسودان حتى وادى النيل شمالا بعد هجرتها من الجزيرة العربية فى عصور الهجرات السامية ابان العصور العجرية ، لم يعد هناك شك لدى علماء المصريات أن سكان مصر فى عصور ما قبل الاسرات ينتمون الى نفس السلالة التى تنتمى اليها قبائل البجة المهاجرة فى الاصل من الجزيرة العربية (٢٨) ، ويضربون مثلا على ذلك بشعب بنى عامر – أحد فروع قبائل لبجة – فهم رغم ملامحهم الافريقية التى اكتسبوها من طبيعة البيئة والتزواج مع الزنوج – الا أنهم يتكلمون لغة سامية هى أصل اللغة العربية الجنوبية ) ، ولقد اختلط العرب بقبائل البجة فى أول الامر عن طريق مصر ، وتزاوجوا مع بعض فروعهم مثل الهدندوة وبنى عامر والامرار والبشارين ، وتنيجة لهذا التزواج تعدلت بعض الصفات الجسمانية وملامح الوجه لهذه القبائل ، وأصبحت مميزة بعض الموع العنصر « الزنجى » (٣٠) ،

وتعيش سلالة البجة اليوم فى المنطقة الممتدة من أسوان فى مصر شمالا الى الاطراف الجنوبية لهضبة الحبشة جنوبا ، ومن صحراء البحر الاحمر المصرية شرقا ، حتى السودان ونهر عطبرة غربا ، ولقد عرف الاغريق والرومان قبائل البجة لنشاطها الذى كان يهدد وجودهم فى مصر ، وأطلقوا عليهم اسم البليميين Blemmyes ، والراجح أن هذا الاسم يرتبط ثقافيا ولغويا بأصلهم العربى (٨٤) .

وخلال القرنين السابقين على الاسلام ، عبر عدد غير قليل من الحميريين مضيق باب المندب خاصة بعد انهيار سد مأرب في القرن الخامس بعد الميلاد ، واستقر بعضهم في الحبشة ، وتحرك البعض الآخر متتبعا النيل الازرق ونهر عطبرة ليصلوا الى بلاد النوبة العليا (٨٠) ، بل استوطن بعضهم ساحل الصومال ، وقد سبق أن أشرنا أن اسم « مقديشيو » القديم كان يعرف بأسم « حمر » نسبة الى انتسابهم الى قبائل حمير (٢٨)،

ويقول ياقوت الحموى أن ملوك النوبة كانوا يزعمون أنهم من حمير (٨٧) ، وأن هؤلاء الملوك كانوا يتخذون لقب كاييل ولعل هذا اللفظ - تحريف للقب « القيل » وهو اللقب الذي أطلق على بعض امراء حمير (١٨٨)، ويؤكد ذلك أيضا الشارات الملكية الحميرية التي وجدت طريقها الى بلاد النوبة العليا ، واتخذها بعض ملوكها شارات لهم (٨٩) ، بل نقل المهاجرون العرب الى النوبة بعض أسماء أجدادهم مثل كوة ، داروا ، وسبأ ، كما أنه من المحتمل أن مملكة « سوبا » في النوبة ربما أخذت اسمها من ....! (٩٠) ، كما أن لفظ « بلي » وهو اسم قبيلة بلي القحطانية ، أصبح مرادفا للفظ عربي في اللغة التبداوية لغة البجة (٩١) ، ومن المعروف أن قبائل بلى القحطائية كانت أكثر القبائل العربية انتشارا بعد انهيار سد مارب ، فقد امتدت حتى صحراء سيناء شمالا وتمركزوا حـول برزخ السويس (٩٢) • ومن المعروف أن القبائل العربية التي هاجرت الى الحبشة كانت تسكن قبل هجرتها على الساحل العربي أو قريبا سه ـ تفمثلا قبيلة سهرت ( سحرت ) كانت على ما يبدو تسكن على رأس مضيق راب المندب في منطقة « مخا » الحالية ، وقبيلة « حبشت » أشهر القبائل العربية التي هاجرت الى أفريقيا كانت تسكن ــ حسب ماورد في النقوش العربية ــ على الساحل الجنوبي الغربي نشبه الجزيرة ، وقيل أنها التخذت في هجرتها الطريق البحرى الذي يصل بين خليج مصوع وهضاب الحبشة العليا، ثم اتجهوا جنوبا مارين بأقليم أكسوم وتكازة، كما احتلوا الجانب الشمالي من الحبشة وغلبوا عليها حتى أن اسم هذه القبيلة غطی علی اسم أكسوم ، ومن ثم أصبحت بلاد أكسوم تعـرف ببلاد الحبشة (٩٣) . ومن أقدم القبائل العربية التي عبرت البحر الأحمر الى افريقيا قبيلة الاجاعز ( أو الاجعازيان ) وكان أيضا موطنها على الساحل بين صنعاء وعدن ، ولهم نقوش كثيرة تذكرهم في الحبشة واليمن ، وقد فرضت لغتها العربية القديمة على الافارقة الاحباش ، وهي لغة الجعز او لسان جعز نسبة الى هذه القبيلة (٩٤) ٠

هكذا يتبين أن هجرات عرب جنوب الجزيرة والخليج الى سواحل شرق أفريقيا والحبشة كانت منذ عصور قديمة ، اذ كان المهاجرون العرب يجدون في هذه السواحل ملجأ يفرون اليه ، سواء من الحياة القاسية ، أو صراع القبائل العربية الذي لم يتوقف ، أو بسبب الكوارث الطبيعبة كحدوث الجفاف أو تهدم سد مأرب ، أو بسبب الصراعات الدينية بين اليهود والنصاري العرب كما سنرى ، وعلى أي حال فقد كانت أفريقيا ٠ سمى حد قول الطبرى \_ هي المنفذ الوحيد للعرب ليجدوا فيها الرزق باحتراف التجارة وسائر المهن المختلفة (٩٠) • ومن المفهوم أن نزاعـــا حدت في أول الامر بين المستوطنين العرب وأصحاب البلاد من الافارقة ثم بطول المقام بدأ العرب في التزاوج من الافريقيات ، وقد أدى ذلك الى ظهور المؤثرات العربية في الثقافة الافريقية كاللغة والكتابة والاسماء والدين ، ولم تلبث أن فرضت الحضارة العربية الجنوبية نفسها على حضارة الزنوج ، كما اكتسبت أجيالهم الملامح الافريقية الداكنة والشعر الاجعد، ثم تفوق هؤلاء المهجنون على الزنوج الخالصين ، وبسطوا عليهم نفوذهم الاقتصادى والسياسى ، وأصبحوا يملكون زمام الحكم على الجهزء الشمالي من الحبشة ، ثم على سائر البلاد ، وبلغ من تأثير النفوذ العربي أن تحدثت النقوش العربية الجنوبية عن الحبشة (حبشت) ، كما لو كانت جزءا من الجزيرة العربية وليس من أفريقيا م وبعد أن رسيخت أقدام القبائل العربية في ساحل سمهرت الحبشي والهضبة الحبشية ، وتشابكوا عرقيا وثقافيا واقتصاديا مع الزنوج ، بدأوا يفرضون تفوذهم على سائر بلاد النوبة والساحل الصومالي معلنين قيام دولة أفريقية عربية حاضرتها مدينة أكسوم ppidum Axumae ، ويلاحظ أن قيام هذه الدولة تزامن مع تدهور الدولة الحميرية الاولى في جنوب الجزيرة ، وكأن القـوة انتقلت من بلاد العرب الجنوبية الى شرق أفريقيا ، ومن الاجداد العرب الخالصين ، الى الاحفاد الافارقة « المستعربين » .

وتزعم الاساطير الحبشية التي تأثرت بالاساطير الاغريقية المصرية

أن البطل الاسطوري اثيوبس Aethiops ( ومعناها بالأغريقية ذو الوجه المحترق) الذي ورد اسمه في اسطورة حرب طروادة ، كان ملكا على اقليم اثيوبيا جنوب اقليم طيبة المصرى ، وورد أن اسمه كان ممنون ، وأن أمه ربة الفجر اورورا Aurora ، وأنه لقى مصرعه Memnon في الحروب الطروادية لانه كان يحارب الى جانب الاسيويين ضد الاغريق، وقد تعمد البطالمة اختلاق أسطورة حول تمثالي ممنون في الاقصر اللذان يبكيان وينتحبان عند طلوع الفجر ، وهذا يؤكد أهمية العنصر الاثيوبي في عصور البطالمة المتأخرين وفي عصور الرومان ، ولا يهمنسا ذلك بقدر ما تهمنا الاسطورة الحبشية التي زعمت أن هذا الملك قد انجب ابنا سماه أكسوماي ونسبوا اليه تأسيس هذه المدينة عاصمة الحبشة . لكننا لا نعرف شيئا عن تاريخ هذه المدينة قبل قيام الدولة العربية الافريقية في الحبشة في القرن الاول الميلادي ، ولعلها محاولة متأخرة من جانب الاحباش لتأصيل تاريخهم الى عصور حرب طروادة • كذلك لا نعرف، بالتحديد الزمن الذي ظهرت فيه الرواية الحبشية التي تحدثت عن ملكة سبأ بلقيس والتي سماها الاحباش « ماقدة » ويزعمون أنها كانت ملكة على سبأ وأكسوم فى وقت واحد ، ويزعمون أنها انجبت من سليمان عليه السلام ولدا أسماه « منليك » أى ابن الحكيم ، وأن سليمان كنام بداوود ، واولاه ملك الاحباش ، له ولذريته من بعده من الذكور ، ونسبت الروايات الى منليك تأسيس دولة أكسوم ، غير أنه يبدو أن هذه الاسطورة من ابتكار نصارى الحبشة فيما بعد ، لأن الآثار الحبشية تظهر بكل وضوح وجلاء أن الاحباش ظلوا وثنيين حتى القرن الرابع الميلادي ، ثم بعدها بدأوا يتحولون الى المسيحية (٩٦) .

ولقد كانت ديانة الاحباش حتى القرن الرابع الميلادى امتدادا لديانة عرب جنوب الجزيرة الوثنيين ، فأقدم النقوش الدينية الحبشية مقدمة الى « المقة » رب القمر عند السبئيين ، كما عشر أيضا على رموز ورسوم دينية لها صلة بالدين العربى الجنوبى ، مثل صورة الهلال وأمامه ترص

الشمس (اللات) ، وعلى رموز للرب العربي الجنوبي عشر (العزى) ، والذى كان طبقا للإساطير الدينية العربية الجنوبية ولد المقة (القمر) من اللات ، فقد نقل العرب المهاجرون الى الحبشة ديا نتهم التى تتمثل فى الثالوث السماوى السابق الذكر (٩٧) ، وبمرور الزمن وبتفاعل الحضارة الثالوث السماوى السابق الذكر (٩٧) ، وبمرور الزمن وبتفاعل الحضارة العربية مع الحضارة الافريقية أضيفت الى قائمة الارباب العربية اربابا أفريقية رمزا للانصهار الثقافى والعقائدى بين الشعبين ، فقد ذكرت بعض النصوص المنسوبة الى الملك عيزانا قبل تنصره فى القرن الرابع الميلادى، انه أقام عرشا فى حماية ثلاثة آلهة عثر وبراص ومدر ، وعثر هو أحد اركان الثالوث المقدس عند عرب جنوب الجزيرة ، بينما نجد أن «براص» الدى ربما هو تحريف للربة الأغريقية ديمبر الرعد » وكذلك «مدر » (٩٨) ، الذى ربما هو تحريف للربة الأغريقية ديمبر «له» ، والتى كانت ترمز الى الارض ، وبالفعل كانت مدر هى ربة الارض ، أى أن الثالوث الافريقي أسقط اللات والمقة (الشمس والقمر) وأحل محلهما الارض والزراعة ، وهو أمر طبيعى نظرا لاختلاف البيئة بين الشعبين ،

وهذان الربان الجديدان أوجدهما المهاجرون بعد امتزاجهم بالثقافة والتراث الافريقى • بل انتقلت هذه الديانة العربية الحبشية الى الجزيرة العربية ذاتها • وجدير بالذكر أن نفس الشيء حدث فى شمال أفريقيا عندما نقل التجار القرطاجيون العبادات الوثنية القرطاجية الى القبائل الافريقية فى غرب أفريقيا ، غير أن القرطاجيين لم يمتزجوا ويتزاوجوا مع قبائل غرب ووسط أفريقيا على نحو ما فعل عرب جنوب الجزيرة ، انما كانت علاقتهم بالافارقة علاقة تجارية بحتة ، ومن خلال التعامل التجارى تسللت الحضارة الفينيقية الى قبائل الزنوج على طول نهر النيجر ، لتساهم فى تطور حضارة عرب ووسط أفريقيا •

ولقد كانت لغة اكسوم ــ مثلما كان دينها ــ سبئية عربية ، لغــة وكتابة ، وذلك في الطور المبكر من تاريخ هذه الدولة الافريقية ، وبمرور

الزمن بدأت اللغة السبئية العربية فى الحبشة تتطور فى شكلها وموضوعها، فلم ينته القرن الرابع الميلادى حتى أصبحت لغة الحبشة متميزة فى صور حروفها وطريقة كتابتها عن اللغة العربية الجنوبية الام، فقد انفتحت هذه اللغة الوليدة على اللغات الحامية الافريقية الاخرى (٩٩) • ولا تزال اللغة الامهرية فى الحبشة العديثة لغة سامية العرق والاصول، وتحتفظ بسمات اللغة العربية الجنوبية التى انقرضت بعد سقوط الدولة الحميرية • كما أن الابجدية التى لايزال الاحباش يكتبون بها تحتفظ بكثير من أشكال الخط المسند الذى كان يكتب به عرب الجنوب حتى القرن الخامس الميلادى •

ومن العوامل التي ساعدت على احداث الافتراق بين الثقافة واللغة فى جنوب الجزيرة وبين الحبشة ، الافتراق الديني ، فبينما بدأت اليهودية تنتشر في أواخر أيام الدولة الحميرية ، نجد أن المسيحية بدأت تنتشر في نفس الوقت تقريبا في الحبشة ، فقد شهدت العقيدة اليهودية ازهى أيامها في القرون الثلاثة السابقة على الاسلام ، ولكن ليس في فلسطين ( التي طرد الرومان اليهود منها مرتين مرة عام ٧٠ ميلادية على يد طيطوس Titus ومرة أخرى عام ١٣٢ ميلادية على يد هادريانوس الذي غير حتى اسم اورشليم الى اسم روماني وثني وهو ايليا كابيتولينوس Aelia Capitolinus) وانما في جنوب الجزيرة العربية ، فقد نجح المبشرون اليهود منذ القــرن الرابع الميلادي في تهويد بعض ملوك الدولة الحميرية (١٠١) ، وتقدول. الروايات العربية أن أول من اعتنق اليهودية من هؤلاء الملوك هو أبو كرب أسعد كامل ( ٣٨٥ \_ ٣٨٠ ) الذي خلدت فتوحاته وتوسعاته في الجزيرة العربية ومنطقة الخليج في أشعار حماسية عربية • وقد حمل المبشرون اليهود معهم حقدهم على الروم ، وعلى العقيدة النصرانية ، والتي يعتبرها اليهود مؤامرة للقضاء على تساميهم على الشعوب الآخرى وعلى عقيدتهم، ومن ثم وقفوا بالمرصاد لابطال حركات التبشير النصرانية التي بعث بها ملوك الروم الى جنوب الجزيرة ، أو جعلها فى أضيق نظاق • واستخدم

اليهود نفوذهم المالى والاجتماعى لتحريض ملوك حمير على المسيحية وعلى حماتها الروم الشرقيين ، وبالطبع كانت الدولة الساسانية المجوسية فى فارس ، والتى كانت تدعو الى طرد الروم م ن الشرق الادنى ، تبارك وتدعم هذا الدور لاضعاف نفوذ امبراطوريتهم فى جنوب البحر الاحمر ، وردا على ذلك عملت امبراطبورية السروم على نشر المسسيحية فى الحبشة ، وتحويل هذه الدولة للها بوشائج الثقافة الروحية معها للها الى دولة تابعة لها ترعى مصالحها فى جنوب البحر الاحمر وشرق أفريقيا ، بل وفى شبه الجزيرة العربية نفسها ، بجعل الحبشة حاميسة المعقيدة النصرانية فى هذه المنطقة ،

كانت أول سفارة نصرانية الى الجنوب العربي تلك التي أرسسلها الامبراطور قسطنطيوس خليفة فنسطنطين الكبير عام ٣٥٦ ميلادية برئاسة المبشر ثيوفيلوس (Theophilos) الهندى ، وذلك لنشر النصرانية بين عرب الجنوب على المذهب الاربوسي مـذهب كنيسة الروم ، وقـد أفلح ثيوفيلوس في انشاء كنيسة في عدن ، وكنيستين أخريين في أرضي حمير ، ومن ناحية أخرى عمل العرب السريان في الشام على نشر المسيحية على المذهب المونوفيزي بين أشقائهم عرب الجنوب ، وتذكر كتب التراث ألعربي القديم أن أول من بشر بالمذهب المونوفيزي راهب اسمه قميون الذي جعل مدينة نجران مركزا للكنيسة المونوفيزية ، (Kimien) وقد نقل لنا ابن هشام والطبرى حكاية هذا الراهب السورياني ، وكيف وقع أسيرا في أيدى قافلة عربية جاءت به الى نجران ، وقد بقيت كنيسة نجران صامدة لمؤامرات اليهود، والى هذه الكنيسة أرسل الاستف السورياني يعقوب السروجي المنوفى عام ٥٢١ ميلادية كتابا بالسوريانية يحث نصارى نجران على الجهاد الروحي والثبات ضد الاضطهاد اليهوردي (١٠٢) • غير أن مجهودات امبراطورية الروم في نشر المذهب الاربوسي في الجنوب العربي تكادأن تكون قد فشلت تماما بفضل كراهية اليهود للروم ولمسيحيتهم ، أما النصرانية المونوفيزية فكانت جيبا صغيرا فى نجران ، وربما كان كراهية المونوفيزيين للروم ومذهبهم الاربوسى سببا قى بقائهم وعدم سحقهم تماما ، أما اليهودية فقد أخذ ساعدها يشتد ، حتى أذا ما أقبل القرن السادس الميلادى ، صارت لليهود صولة وجولة وتهوذ فى اليمن (١٠٢) ، وكان يوسف ذو نواس سليل التبع أسعد كامل ، من أشد ملوك حمير تعصبا لليهودية .

أما بالنسبة للحيشة ، فقد كانت أرضا خصبة للتبشير النصراني على المذهب المونوفيزي ، وقد سبق أن تحدثنا عن دور كنيسة الاسكندرية في القرنين الثانى والثالث الميلاديين ولجوئهم الى النوبة، وعن تعميد اساقفة الاسكندرية لبعض الرهبان الاثيوبيين ، لكن التبشير المصرى المسيحي بقى محصورا في الشمال ، بينما بقيت أغلب قبائل الحبشة وثنية تدين بالدين العربي الجنوبي حتى القرن الرابع المبلادي • وفي عام ٢٣٠٠ ميلادية وصل الى الحبشة المبشر السكندرى فرمنتيوس Fermentius وراح يبشر بالمذهب المونوفيزي ، وقد اعتنق ملك الحبشة عيزانا (١٠٤) ، (الذي حكم الحبشة من ٣١٧ الى ٣٢٤م) النصرانية على يد فرمنتيوس، وعينه اسقفا على أول كنيسة حبشية في القرن الرابع ، وقد اختار الأحباش اسما عربيا لهذا المبشر الاغريقي المصرى وهو « باسلامة » ، ومن الجدير بالذكر أن عيزانا عاصر الامبراطور الروماني قنسطنطين الكبير الذي كان قد اعتنق النصرانية أيضا ، وعمل على احياء الدولة الرومانية القديمة من جديد ولكن بديانة جديدة وهي النصرانية ، وربما حاول عيزانا أن يقلد قنسطنطين ببناء دولة حبشية جديدة بدين جديد يقسوم على النصرانية المونوفيزية • لأن عيزانا كان يتطلع لبناء امبراطورية حبشية بعد فتح أرض أجداده العرب ، وكان هذا فاتحة عهد من الصراع بين وطن الاجداد في جنوب الجزيرة ووطن الاحفاد في الحبشة غير أن مجهودات فرمنتيوس بقيت مقصورة على نظاق القصر الملكى ورجال الطبقة العليا ، لان غالبية الاحباش بقوا على الدين العربي الافريقي الوثني • أما الفضل الاول

في نشر النصرانية المونوفنزية في الحبشة فيرجع الى نصارى عرب الشمال ، أقصد السوريان • فمنذ نهاية القرن الخامس الميلادي ، قدم الى الحبشة وفد من تسعة رهبان من السوريان ، بعد أن رفضوا قــرارات مجمع أفيسوس ( ٣١١ م) ومجمع خلقدونية ( ٥١١ م) ، وعملوا جاهدين على نتمر النصرانية المونوفيزية على المستوى الشعبي ، وبذلك بعثوا النشاط فى دعوة فرمنتيوس السكندري ، وبدأت الديانة الوثنية العربية الافريقية تتضاءل تماما ويحل محلها النصرانية العربية القادمة من شمال الجزيرة ، وبوصول المبشرين السريان الى الحبشة بدأ تأثير الثقافة العربية السوريائية على ثقافة الحبشة (١٠٠) • فقد بدأ السوريان يدخلون تعديلات على اللغة الحبشية لتناسب الروح المسيحية ، فأبتكروا بعض الحروف المتحركة ، واضافوا مترادفات دينية جديدة ، وغيروا من طريقة كتابتها ، فجعلوها تكتب من الشمال الى اليمين ، بدلا من طريقة المحراث Boustrophedon التي كان يكتب بها العرب الجنوبيون ونقلوها الى الاحباش • ومن المعروف أن الثقافة العربية الشمالية في الشام، تشربت كثيرا من روح الحضارة والثقافة الهللينستية ، فاللغة السوريانية ذاتها خليط من السامية الشمالية واللغة الاغريقية ، ومن الجدير بالذكر أن اللغة المصرية القديمة تعرضت هي الأخرى لتغيير في حروفها ومترادفاتها لكي تصبح صالحة لنقل الأناجيل اليها ، مما أدى الى مولد اللغة القبطية في نفس الوقت الذي ظهرت فيه اللغة السوريانية تقريباً • ومن ثم تأثرت اللغة الحبشية فى الجنوب بما حدث فى لغات مصر والشام • خاصة أن النقوش اليونانية بدأت أيضا تكثر في الحبشة مع دخول المسيحية باعتبارها اللغة التي ترجمت اليها الاناجيل، ولغة التبشير المسيحى في حوض البحر المتوسط.

ولقد أثبتت دراسة النقوش التي عثر عليها في الحبشة سواء عربية قديمة كانت أو أكسومية أو أغريقية أبعادا قديمة لتطلعات الاحباش لاحتلال جنوب الجزيرة العربية منذ اواخر حكم الدولة السبئية وبدأ ذلك بتدخل الاحباش في الصراعات التي دارت بين ملوك سبأ وبني همدان

المتمردين عليهم ، فقد ذكرت هذه النقوش أن الملك الحبشى « جدرت » تبادل الرسائل مع قادة التمرد من بنى همدان ، وبالرغم من نجاح ملك مسبأ الشرعى فى استعادة ملكه ، غير أن الاحباش كانوا قد وضعوا أقدامهم فى الجزيرة العربية ، وأقاموا لهم قاعدة عسكرية هى « سحرت » عند الطرف الجنوبي الغربي للجزيرة العربية (١٠٦) .

ومن أشهر ملوك الحبشة الذين تدخلوا في شئون الجزيرة العربية الملك أفيلاس Aphillas (٢٧٧ – ٢٩٠ م) ثم الملك سمبروتس أو ال عميدا ( ٣١٤ ــ ٣١٦م ) ثم عيزانا (أو اذينة الحبشي ) ٣١٧ ــ ٣٤٢ م ٠ ولقد نقل لنا الرحالة كوزماس بعار الهند Cosmas Indicopleustes فى النصف الاول من القرن السادس الميلادي بعض النقوش الاغريقية التي كانمت موجودة فى ميناء عدول (١٠٢) من بينها نقش يتحدث عن القاهر الاكسومي صاحب الفتوحات الشاسعة التي امتدت شمالا حتى حدود مصر حيث أخضع قبائل البجة ، وجنوبا حتى القرن الأفريقي ، وتتحدث النقوش عن مغامرات هذا الملك الاكسومي في بلاد العرب ، وكيف أنه عبر البحر الاحمر ، وأخضع القبائل العربية في جنوب الجزيرة ، ولعلها القبائل العربية التي تقطن الى الشمال من أرض حمير ، ثم تقول النقوش أنه أخضع قبائل الكنايدو كولبيت ( ولعلها قبائل كندة أأو كنانة التي كانت تقطن ساحل البحر الاحمر المطل على ميناء الحديدة الحالي) ، ثم زحف هذا الملك بجيوشه الى قلب الجزيرة العربية ، حتى وصل الى ميناء ليوكي كومي ميناء الحوراء بالقرب من ميناء الوجه بشمال غرب الحجاز) وبسط نفوذه علیه ، ویری کوئتی روسینی Conti Rossini هذه النقوش ، أن كل الادلة والظواهر تؤكد أن هذا الملك الأكسومي الذي تمجده هذه النقوش ليس الا الملك أفيلاس ، وانه فعلا توسع في بلاد العرب ، ويدلل على ذلك بأن عملة الحبشة في تلك الفترة ألخــذت تقلد عملات جنوب الجزيرة النقدية شكلا ووزنا وقيمة (١٠٨) . ولما نهضت الدولة الحميرية الثانية على يد الملك الحميري شمر يهرعش، والذي ذكرته الاساطير العربية بأسم شمر يرعش ( ٢٨٠ ــ ٣١٠ ميلادية ) وأشادت بفتوحاته ، ولقبوه بالتبع الاكبر ، وجاء ذكره في القـرآن الكريم (١٠٩) ، وقام هذا التبع الأكبر بطرد الاحباش من اليمن ومن قاعدتهم في « سحرت » وقد عاصر هذا التبع عهود الأباطرة الرومان دقلديانوس وقنسطنطين الكبير • غير أن ملك الاحباش الجديد ال عميدا ( سمبروتس فى اليونانية ) قام فى مطلع القرن الرابع الميلادى بحملة انتقامية على الدولة الحميرية ، اعادت « سحرت » الى الاحباش ، بل ضمت بلاد العرب الجنوبية الى الدولة الحبشية حسب زعم نقوش الحبشة (١١٠) • وفي عام ٣١٦ ميلادية مات ال عميدا تاركا طفلا صغيرا هو عيزانا Ezana ، فسرى الضعف في ممتلكات الحبشة في الجزرة العربية ، وثارت القبائل العربية على حكم الاحباش ، واستفل أحـــد ملوك الحيرة واسمه امرؤ القيس (المتوفى عام ٣٣٨م)، وطرد الاحباش من الجزيرة العربية ، ولقد عثر العالم دوسو Dussaud على كتابة فوق ضريح هذا الملك في النمارة بالصفا (حوران) وهي أقدم كتابة بالخط العربي الشمالي المأخوذ عن الكتابة النبطية ، والذي لا نزال نستخدمه فى كتابة اللغة العربية حتى الآن ، ويقول مطلع هـذا النقش العربي « تى نفس مر القيس بر ملك العرب كله ذو اسر التاج » أى هذا ضريح امرؤ القيس ملك كل العرب ، صاحب التاج ، ، ويقول امرؤ القيس في هذا النقش أيضا أنه بلغ في فتوحاته في الجزيرة العربية حتى مدينة شمر و نجران (۱۱۱) ٠

وفى عام ٣٣٠م اعتنق عيزانا ملك الحبشة النصرانية المونوفيزية على يد أحد رجال الدين السكندريين وهو فرمنتيوس ، وعينه مطرانا على الحبشة بعد منحه لقب « أبا سلامة » ثم أعاد النظام الى مملكته ، ونهض بها ، ثم سار بقواته الى مملكة مروى فأعاد اخضاعها بعد أن كانت قد تمردت على حكم الاحباش ابان فترة الفوضى التى تلت موت ال عميدا ،

وبعد اخضاعها قام بتحطيم أصنامها الوثنية ، وفرض عليها المسسيحية المونوفيزية .

وعلى الناحية الاخرى من البحر الاحمر ، تتحدث الروايات العربية عن أحد ملوك حمير الذين تهودوا واسمه دميانوس وهو سليل التبع أسعد كامل المتهود، والذي كان معاديا للروم وللنصرانية، حتى أنه راح يضايق التجار الروم عند عبورهم ببضائعهم أرض اليمن أو مياهها • خاصة أن الحرب كانت مستعرة بين الروم وبين الفرس في ذلك الوقت • وربما اراد دميانوس أن يظهر حسن نواياه تجاه الفرس ، فقام بأسر قافلة من النجار الروم القادمين من مملكه الحبشة الى مصر ، وأمر بقتلهم ، وانتقاما من هــذا الملك الحميرى قام امبراطور الروم زينــون بالتعاون مع ملك الحبشة أيدوج Aidog ، وسيرا حملة على حمير حوالي عام ١٨٠ بعد الميلاد ، انتهت بتمكين الاحباش من استعادة نفوذهم في اليمن ، ولقى دميانوس مصرعه ، وولى الاحباش أميرا حميريا نصرانيا عميلا لهم ، وما أن غادر ايدوج وقواته أرض اليمن ، حتى أنقض اليهود على هذا الملك الدمية وقتلوه ، وولوا أصغر أبناء دمياالموس ملك حمير السابق واسمه « زرعة » ـ على عرش حمير • وبعد تنويجه تهود زرعة وغير اسمه الى يوسف ذو نواس • ولقد كان يوسف ذو نواس يمثل الروح القومية العربية مثل جده أبو كرب أسعد كامل ( ٣٨٥ ــ ٢٢٠ م) فقرر أن ينتقم من النصارى المونوفيزيين في معقلهم في مدينة نجران وذلك لمساعداتهم وتعاونهم مع ابناء عقيدتهم من الاحباش ، فدخل هذه المدينة بقواته ، وفى أحد أيام شهر أكتوبر ( تشرين الاول ) من عام ٥٢٣ ميلادية في عهد الامبراطور الرومي جوستين الاول ، جمع يوسف ذو نواس من نجا من النصاري وخيرهم بين ترك النصرانية المونوفيزية والتحول الي اليهودية أو الحرق أحياء ، فأراد هؤلاء النجرانيون أن يثبتوا ليوسف أنهم ليسوا أقل من نصارى مصر والشام حبا في الاستشهاد من أجل الثبات على العقيدة ، فرفضوا مطلبه ، فأعد لهم يوسف أخدودا أضرم فيه النيران

وألقى بهم فيه ، وعلى رأسهم اسقفهم عبد الله بن التامر خليفة قميون ، وترك هذا الانتقام ذكرى مريرة فى نفوس النصارى العرب • ولقد ادان القرآن الكريم بعد اكثر من قرن من الزمان هذا العمل الاجرامي بلهجسة غاضبة كأن الحادثة قد وقعت بالامس (١١٢) . وجاء في أخبار العسرب آن أحد الناجين واسمه « دوس ذا ثعلبان » أفلت ولجأ الى القسطنطينية ومثل في بلاط جوستين الاول ، وروى له خبر المأساة ، وكان جوستين يعتبر نفسه حاميا للعقيدة النصرانية ، ولما كان الشهداء من المونوفيزيين وليسوا من الاريوسيين ، فلم يتحمس الامبراطور كثيرا . وقال لدوس دًا تعلبان ــ حسب ما ورد فى أخبار العرب على لسانه « نأت بلادك عنا فلا نقدر أن تتناولها بالجنود ، ولكنني سأكتب الى نجاشي الحبشـــة ﴿ وهو كلب الا أصبحا حسبما ذكرته النقوش ﴾ وهو أقرب ملوك النصرانية الى بلادك » • ووجد كلب الا أصبحا أن الفرصة مواتية لاحتلال جنوب الجزيرة العربية ، وتحقيق حلم الاحباش القديم ، بأعتباره الملك الحامي المعقيدة المونوفيزية ، وعلى الفور ارسل حملة بقيادة قائد اسمه ارياط (١١٣)، ويعاونه زعيم من الاحباش المقيمين في بلاد العرب اسمه ابرهة ( ابراهيم بلغة الاحباش ) ، وفي أواخر عام ٥٢٣ م عبرت قوات الاحباش البحر الاحمر على ظهور سفن الروم ، ونزلت بساحل اليمن ، وتقدمت نحو نجران ، وقاوم الحميريون عبثا ، وأخيرا كما يروى الطبرى رأى فأقتحمه م فكان آخر العهد به » ، ودخل الاحباش عاصمة الدولة الحميرية الثانية وهي ذمار أو ظفار ، وهكذا كانت خاتمة آخر مملكة عربية جنوبية قبل الاسلام • ولهذه الحملة أهمية كبرى فهي تكشف سعى امبراطورية الروم الى الاستعانة بالحبشة كمي تبسط سلطانها على قبائل العرب وتستخدمها في مناوأة الفرس .

وكان أول عمل قام به أرياط هو اعادة النظام الى البلاد ، وقمع الحرب الاهلية التى كانت مستعرة بين اليهود والنصاري ، وخوفا من

أن يفتك النصارى المونوفيزيون باليهود أنتقاما لضحايا محرقة الاخدود ، قام الاحباش بتهجير اليهود العرب من جنوب الجزيرة الى الحبشية ، ضمانا العدم تمردهم عليهم وحتى يكونوا تحت رقابة الدولة الحبشية ، وهؤلاه اليهود العرب الذين ينتسبون الى يوسف ذو نواس ، نسبوا أنهسهم عندما أقاموا فى الحبشة الى متليك ابن سليمان من ملكة سبا ، ولقد أطلق هؤلاء على أنهسهم اسم الفلشة أو الفلاشا ، ولا يزالون يعيشون حتى اليوم فى المنطقة الواقعة بين اكسوم وغندار ، ويتكلمون لغة كوشية هى لغة الاجاو ، ولا يعترفون من التوراة الا بالاسفار الخمسة الاولى ، والتي يقراونها بلغة الجعز لغتهم القومية العريقة ، وبمرور الزمن اندمجوا مع العناصر الزنجية الافريقية ، وأثروا فيها كما تأثروا بها ، ومن المعروف مع العناصر الزنجية الافريقية ، وأثروا فيها كما تأثروا بها ، ومن المعروف أن الدولة اليه ودية فى فلسطين تقوم حاليا بنقل وتهجير هولاء الفلاشا الى اسرائيل (١١٤) ،

ولم يمض وقت طويل على نزول الحملة وسيطرتها على البلاد ، حتى دب الخلاف بين أحباش أفريقيا وأحباش اليمن ، وكان أحباش اليمن يتطلعون لحكم اليمن والاستقلال به عن التاج الاكسومي ، وكان يتزعمهم أبرهة مساعد أرياط ، وفى نفس الوقت اعاد الاحباش نفوذ الروم فى جنوب البحر الاحمر ، مما جعل الفرس يعملون على بث الشعور الوطنى العربي ضد الاحباش ، فثارت بقايا امراء حمير ، ولقد سجل الهمداني نقشا قرأه على بعض أطلال قصور ملوك حمير الغابرين وترجمه الى العربية ويقول هذا النقش « لمن ملك ذمار ؟ لحمير الاخيار ! لمن ملك ذمار ؟ للحبشة الاشرار ؟ لمن ملك ذمار العرار ؟ لمن ملك ذمار ؟ الحبشة الاشرار ؟ لمن ملك ذمار القارس الاحرار ؟ لمن ملك ذمار ؟ العربية ويقول هذا التقش « لمن ملك ذمار القارس الاحرار ؟ لمن ملك ذمار ؟ العربية ويقول » التجار » (١١٠) •

ولقد تزعم السميفع أشوع الثورة على حكم الاحباش ، والمؤرخون الروم يعرفون السميفع ويسمونه باللاتينية اسميفايوس Esimiphaeus ، وكان السميفع قد اعتنق النصرانية الاريوسية التي هي مذهب كنيسة القسطنطينية وذلك على يد الاسقف جرتنينوس الرومي Grentinus

وتحت ضغط القسطنطينية ولاه الاحباش حكم اليمن ، ولقد كان جرتنينوس معروفا بعدائه السافر لليهودية وللنصرانية المونوفيزية ، وحاول السميفع تطبيق ارائه مما أدى الى ثورة الاحباش عليه ، وانتهز ابرهة الفرصة وعزل السميفع ، وجلس مكانه على عرش حمير عام ٥٣٠م طبقا للتقاليد الافريقية والتى تعطى أبناء البنت حق ارث الاخوال ، ولا ندرى ماذا حدث للسميفع ، غير أن النقش الشهير الذى عثر عليه فى حصن الغراب فى حضرموت وتاريخ تدوينه عام ٥٢٥ ميلادية ، يذكر أن السميفع الملك العربى الحميرى قد هرب الى الجبال مع اولاده وتحصن فيها للمقاومة ، ولكن النقش لم يذكر لنا نتيجة هذه المقاومة التى يبدو أنها قد تبددت ،

ولم يمض وقت طويل ، حتى بدأ الاحباش اليمنيون بقيادة أبرهة يطالبون بالاستقلال عن دولة الحبشة الافريقية ، وقاد ابرهة تمردا على مولاه ملك أكسوم ال اصبحا ، وتمكن ملك أكسوم من ارسال قوات الى اليمن قمعت هذا التمرد ، وارغم ابرهة على دفع الجزية للدولة الام في افريقيا ، والخضوع لها ، غير أنه بعد موت ال أصبحا جلس على عرش الحبشة ملك ضعيف اسمه بيت اسرائيل ، فقبل مطلب ابرهة ، واعترف بسيادته على اليمن ، وأن تكون تبعيته للدولة الاكسومية فى أفريقيا تبعية اسمية ، والى هذه الفترة ومن الزمن نجد نقشا لابرهة على بعض أحجار سد مأرب يلقب نفسه فيه بالامير التابع لملك الحبشة وأنها هملك سبأ وريدان وحضر موت ويمنات وعرب النجار وعرب تعامة » (١١٦) .

بدأ ابرهة حكمه كنائب لملك الحبشة لحكم بلاد العرب الجنوبية بهمة ونشاط ، فأخذ يحكم قبضته على بعض المناطق المتطرفة في جنوب الجزيرة والتي وجد أنها في حاجة الى ادارة حازمة ، واختار لذلك اعوانا من زعماء العرب الاقوياء ، فولى يزيد بن كبشة أمر القيادة والادارة على المارة كندة ، ثم أوكل اليه أيضا الاشراف على المناطق الاخرى التي

كان يحكمها بعض أقيال سبأ والاسحار ، حتى كاد يزيد أن يكون الوزير العربي لابرهة ، و تجح يزيد بن كبشة فقمع المتمردين في سبأ ، وسير الحملات لتأديب القبائل التي لم تكن قد اذ عنت لحكم الاحباش ، وأخذ منهم الرهائن حتى تمت له (١١٧) الغلبة ، وهذا يدل على أن أبرهة حاول أن يقيم حكومة تجمع بين عرب الجزيرة وأحباشها وذلك حتى لايظهر الاحباش بمظهر المحتلين ، خاصة أن الاحباش كانوا يعتبرون غزوهم لليمن، عودة الاحفاد الى ارض الاجداد (١١٨) ، فقد كان الاحباش يطلقون على ساحل أفريقيا جنوب باب المندب منذ القرن الاول الميلادي الساحل العربي الاوساني لكثرة العرب الموجودين فيه (١١٩) ،

ويعتبر المتخصصون فى تاريخ امبراطورية الروم الشرقية أن المد الحبشى. فى جنوب البحر الاحمر وانحسار لنفوذ الفرس فى هذه المنطقة ، ومن ثم كان من الطبيعى أن يسعى الروم بعد هذا المد الى محاربة النفوذ الفارسى • واتجهت سياسة الروم الى توحيد القبائل العربية وتأليبها على الفرس (١٢٠) ، وتحت هذا التأثير قامت بعض قبائل معد وحمير بتجريد حملة كبيرة على أرض فارس وبالطبع كانت سياسة ابرهة هى تدعيم العرب المعادين للفرس تطبيقا لسياسة القسطنطينية ، ويذكر المؤرخ الكنسى بريكوبيوس أن ابراموس (أبرهة باللاتينية) وعد جستنيان الامبراطور الرومى بغزو أرض فارس ، وذلك لقتح جبهة جديدة تخفف من هجوم الفرس على منطقة بلاد الرافدين وآسيا الصغرى ، ويبدو أن أبرهة لم يوفق فى غزو منطقة الخليج العربى وعاد أدراجه ، لان ذلك كان مشروعا يفوق امكانياته ،

ويبدو \_ والله أعلم \_ أن الفشل في هذه المغامرة هو الذي دفعه الى الاقدام على مغامرة أخرى ، وهى محاولة غزو مكة والحجاز ، الذي كان يشهد فى ذلك الوقت رخاء اقتصاديا وحضاريا (١٢١) لم يشهده من قبل ، فقد تدفق على مدنه العامرة عرب الجنوب الفارون من غزو الاحباش ، حاملين معهم كل تراث الماضى وخبراته مما بعث الحياة فى قراه فنمت الى مدن خاصة ، كل تراث الماضى وخبراته مما بعث الحياة فى قراه فنمت الى مدن خاصة ،

وبالذات مكة مقر البيت العتيق ، الذي تأتى اليه قبائل العرب قاطبة للحم كل عام ، أو للعمرة طوال العام ، وفي ظلال اصنامه تعقد الصفقات التجارية التي يشهدون عليها أربابهم ، كما ان سياسة امارة مكة المحايدة في الصراع بين القوتين العظميين الروم والفرس ، جعلها تستثمر السلام فى تحقيق الرخاء ، فقد كان في مكة بيوتات تجارية للروم (١٣٣) وبيوتات تجارية للاحباش ، الذين كانت سفنهم تسير في خط ملاحي دائم بين ميناء الحبشة الاول « عدول » وميناء مكة الوحيد « الشعيبة » واغلب الظن ان أبرهة قد خشى من تعاظم دور مكة الاقتصادي والديني الى درجة قد تنزعم عرب الجزيرة وتدعو الى الوحدة وطرد الاحباش من الجنوب ، فضلا على أن تعلق العرب بعباداتهم الوثنية في الكعبة، مما أفسد أحلام أبرهة في نشر النصرانية المونوفيزية بين العرب، وجعلهم تابعين لكنيسة الحبشة • ولهذا عقد العزم على السير شمالا لغزو مكة وهدم الكعبة + وتقدمت قواته من الجنوب فى اتجاه مكة ، وقد جعل فى مقدمتها فيلة مدربة تكتسح أى شيء يقف أمامها ، غير أن أبرهة لقى هزيمة مؤلمة تفوق تلك التي لقيها الرومان في جنوب الجزيرة منذ ستة قرون سبقت تقريبا ، فكاد أبرهة أن يهلك هو وجيشه مما لقيه من وعورة المسالك ، وتفشى الاوبئة والامراض التي · وصفها الطبري بقوله « أن أول ما رؤيت الحصبة والجدري بأرض العرب فى ذلك العام » (١٣٣) • ولقد اختلف المؤرخون المسلمون فى تحديد تاريخ هذه الحملة التي عرفها العرب بعام الفيل • فبعضهم جعلها تحدث في عام ٥٧٠ ميلادية ولكن ذلك التاريخ لايتماشى مع سير الاحداث ، وتتفق الآراء على جعلها عام ١٥٥ (١٣٤) ميلادية وهو الاكثر صوابا .

ولم يعش أبرهة طويلا بعد هزيمته ، فمات تاركا حكم الجنوب العربى لولدية : الاكبر واسمه يكسوم وهو من أم حبشية ، والاصغر واسمه سنطورق Sanaturces من أم عربية عريقة النسب، وتجرى فى عروقها الدم الملكى الحميرى ، وقد حكم يكسوم تسعة عشر عاما ، ثم حكم أخوه التنا عشرة عاما ، ولقد حرفت الروايات العربية اسم مستطورق الى

المسروق لتسبح حوله حكاية طويلة ملخصها أن ابرهة حاول أن يوحد العنصرين الحبشى والعربى بأن يجعل أحد أبنائه يجمع بين الدمين ، وهداه تفكيره الى أن يربط سلالته بآخر سلالة اسرة حميرية ، ولهذا انتزع من أبى مرة الفياضى الملقب بأسم ذى يزن زوجته وكانت تسمى ريحانة بنت ذى جدن ، رغم أنه كان لها ولد فتى من زوجها العربى وكان يسمى معد يكرب ، وقد رفضت ريحانة أن تجعل أبرهة يقترب منها ، غير أن أبرهة تمكن منها خلسة وهى نائمة فولدت له ولدا سماه هو سنطورق ان أبرهة تمكن منها خلسة وهى نائمة فولدت له ولدا سماه هو سنطورق ليروى كيف شب معد يكرب بن ذى يزن حاقدا على الاحباش ، وراح يسعى لطردهم من البلاد واستعادة ملك أبيه ، وأدرك أن قبائل الجنوب يسعى لطردهم من البلاد واستعادة ملك أبيه ، وأدرك أن قبائل الجنوب يسعى لطردهم من البلاد واستعادة ملك أبيه ، وأدرك أن قبائل الجنوب يسعى لطردهم من البلاد واستعادة ملك أبيه ، وأدرك أن قبائل الجنوب يسعى المنت ، وأن تحقيق هذا الحلم لن يتم ، الا بمساعدة احدى القوتين وهما الامبراطورية الساسانية المجوسية والامبراطورية الرومية المسيحية ،

سافر معد يكرب بن ذى يزن الى القسطنطينية ، ويروى لنا الأخباريون العرب أنه مثل أمام الامبراطور جستين الثانى ( ٥٦٥ - ٧٥٥ م ) طالبا منه مساعدته فى طرد الاحباش مقابل أن يقدم لدولة الروم كل ما يكفل لها السيطرة على جنوب البحر الاحمر وتأمين تجارتها ، بل والتحالف معها ضد الدولة الساسانية الفارسية ، ويروى لنا الطبرى أن هذا الامير الحميرى ظل ينتظر رد امبراطور الروم حتى قيل أنه أقام ببابه (١٣٠) مسبع سنين كاملة حتى جاء الرد بالرفض ، وهو أمر طبيعى فقد كان التحالف معلى الروم والحبشة ، فضلا على أن الاحباش كانوا على دين النصرائية مثل الروم حتى ولو اختلفوا فى المخب ويقول المسعودى على لسان جوستين أنه خاطب سيف بن ذى يزن قائلا « أنتم يهود والحبشة نصارى ، وليس فى الديانة أن تنصر المخالف على الموافق » (١٣١) ، فلم يجد سيف أمامه سوى اللجوء الى دولة فارس ، وكان واسطته فى ذلك يجد سيف أمامه سوى اللجوء الى دولة فارس ، وكان واسطته فى ذلك النعمان بن المنذر ملك الحيرة الذى رتب لقاء بين سيف وبين الملك كسرى انو شروان ( ٢٣١ – ٧٥٥ م ) فى طيسفون عاصمة فارس ، ووافق كسرى

على ما عرضه سيف ، وارسل معة قوة فارسية بقيادة وهرز بن الكامجار حملت على ثمان سفن رست عند ساحل حضرموت ، ولما علم سنطورق بأمر نزول الفرس ، سار اليهم فى مائة الله من جنود الاحباش واتباعه من الحميريين والبدو ، لكن وهرز هزم الاحباش ، وأجلاهم عن اليمن ، وعين سيف بن ذى يزن ملكا بشرط أن يؤدى الجزية السنوية لفارس ، ويقول الطبرى أن سيف بن ذى يزن بدأ حكمه باضطهاد الاحباش ، فثاروا عليه وقتلوه ، ولما بلغ ذلك كسرى ، بعث اليهم وهرز مرة أخرى فى أربعة آلاف من الفرس وأمره « الايترك باليمن أسودا ولا ولد عربية من أسود الاقتله صغيرا أو كبيرا ، ولا يدع رجلا جعدا قططا قد شارك فيه السودان الاقتله » فأقبل وهرز حتى دخل اليمن ، ففعل ذلك ولم يترك حبشيا الاقتله » (١٣٧) ،

وبالرغم من طرد الاحباش من اليمن ، لم تتوقف العلاقات التجارية بين العرب والاحباش ، وكانت الحركة التجارية بين ميناء الشعيبة وميناء عدول الحبشى دائبة • وقبيل الاسلام ببضع عقود '، تحدث العرب عن ملكين من ملوك الحبشة ، احدهما كان يدعى « أبحر » وكان سابقا لعصر الرسول، والآخر ابنه واسمه «أصحمة» وهو معاصر للرسول. وكان بينه وبين المسلمين مودة ، ويفسر المؤرخون المسلمون هذا التعاطفأن الاحباش ثاروا على الملك أبحر وقتلوه ، كما أبعدوا ابنه أصـــحمة ، الى بلاد العرب، وظل أصحمة يرعى الغنم لسيده العربي، حتى مات ملك الحبشة المغتصب للعرش دون أن يكون له ولد يخلفه على العرش ، ولم يجد الاحباش مفرا من استدعاء أصحمة من بلاد العرب ، وأجلسوه على العرش ، وظل يحكم الحبشة حتى توفى في السنة التاسعة من الهجرة . ولم ينس أصحمة مالقيه من معاملة طيبة في بلاد العرب ، فكان متعاطفا معهم (١٢٨) ، ومع الدين الجديد الذي التف حوله الفقراء والمضطهدون والرقيق ، ومن ثم كان يفهم مبادىء الاسلام لانه خبر العيش بين العرب وعرف ظلم الجاهلية . وفى فجر الدعوة الاسلامية ، لما اشتد ايذاء كفار قريش للمسلمين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة الى الحبشة ورغبهم بقوله و خرجتم الى أرض الحبشة ، فان فيها ملكا لا يظلم أحد عنده ، وهى أرض صدق ، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أتتم فيه » (١٢١) • فخرج المسلمون متسللين سرا ، حتى أتوا ميناء الشعيبة ، منهم الراكب والراجل ، وانتظروا عند الميناء حتى جاءت سفينتان للتجار حملوهم فيها ، مقابل نصف دينار لكل فرد (١٣٠) • ويقول ابن خثيمة عن عكرمة « ان تصوا من قريش مروا بجزيرة من جزائر البحر الاحمر ، فاذا هم بشيخ من جرهم مقال من أتتم ٤ » (١٣١) •

وقد وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قرار تهجير المسلمين الى الحبشة بعد تفكير طويل، ووفق سياسة محكمة، وما كان ذلك يتم نولا معرفة العرب القديمة بالحبشة وبأرضها وبقبائلها ، فقد ﴿ كَانْتُ أرض الحبشة لقريش متجرا ووجها » (١٣٢) ، وكان كبار تجار قريش دائمي التردد والترحال اليها ، مثل عمرو بن العاص وعمارة بن المغيرة (١٣٣) ، ولقد كانت هجرة المسلمين الى الحبشة على دفعتين الاولى كانت وفدا سلاميا ذهب ليتعرف على الحبشة ، ومدى رغبة النجاشي في استقبال المهاجرين (١٣٤) • وقد أقام هذا الوفد شهرين في بلاط ملك أكسسوم بتفاوض حتى حصلوا على موافقته ، بعدها تدفق المسلمون على بلاد الحبشة مطمئنين على أنفسهم وعلى دينهم الجديد ، وقلم شعراؤهم فيها قصائد يهجون فيها كفار قريش ، ومن أشهر شعراء المهجر عبد الله ابن الحارث ، وعثمان بن مطعون ، ويلاحظ الدارسون أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار مندوبا عنه لدى بلاط ملك الحبشة ، وهذا المندوب هو عمرو بن أميه من بني ضمرة (١٢٠) ، وهي قبيلة عربية لها تاريخ عريق فى التعامل مع الاحباش ، فما من شك أن دراسة تاريخ قبيلة بنى ضمرة وتتبع فروعها سوف يكشف تفاصيل كثيرة عن تاريخ العلاقات بين العرب وشرق أفريقيا قبل الاسلام • والذي لاثبك فيه أن هذه العلاقات الطيبة بين بلاد العرب والحبشة ، وحسن استقبال ومعاملة اللاجئين المسلمين المهاجرين ، هي التي جعلت الفتوحات الأسلامية فيما بعد تتفادى فتح الحبشة ، بل تركتها وشأنها ، بل لعب الاحباش دورا في الدعوة الاسلامية ، ويكفى أن نشير الى بلال الصحابي ومؤذن الرسول ،

ومنذ هجرة المسلمين ، لانسمع شيئا عن الحبشة ، فقد انطوت على نفسها بعد تدهور ميناء عدول ، همزة الوصل بينها وبين العالم الخارجي . وبعد فقدان دولة الروم لممتلكاتها فى مصر وشــمال أفريقيا وبــلاد الشام ، قطع الجسر البرى والبحرى الذى كان يربط بين الحليفتين ، فتوقفت سوق أكسوم ، فحل به الكساد وهجره التجار ، ولم نسمع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم عام ٢٣٤م أن أحدا من العرب قد وطأت قدماه أرض الحبشة ، الا ما كان من أمر حملة بحرية صغيرة ، ارسلها عمر بن الخطاب \_ ثانى الخلفاء \_ وذلك في عام ٢٤١م ( ٢٠ هـ ) الى ساحل الحبشة ، ولم تكلل بالنجاح ، ومنذ ذلك الحين ظل المؤرخون والجغرافيون المسلمون يجهلون أرض الحبشة وأخبارها ، فقد شغل العرب بالشمال ونسوا أمر الجنوب ، حتى جاء المقريزي عام ٥٨٤٥ • فكان أول مؤرخ عربى ذكر أخبارا صحيحة عن أقاليم الحبشة وتاريخها ، أى بعد أكثر من قرنين من الصمت الكامل عن علاقات العرب بشرق أفريقيا • غير ان انتشار الاسلام في شمال أفريقيا بعد طرد الروم منها خلال الفترة من ٢٧٠ - ٦٨٣ م ، وتحول شمال غرب أفريقيا الى بلاد عربية اللسان ، مسلمة العقيدة ، أدى الى تسلل الحضارة العربية والدين الأسلامي الى غرب أفريقيا ووسطها (١٣٦) ، وأقبل زنوج النيجر على الاسلام الذي أخذ ينتشر ومعه المحضارة العربية ، ولا يزال الاسلام يحتل مركزا عاليا شمال غابات أفريقيا المطيرة (١٢٧) ٠

## هوامش البحيث

- ۱ حبیس برستبد (ترجمة احمد فخری) انتصار الحضارة ٤
   القاهرة ١٩٥٥ ، ص ١١ وكذلك انظر
- J.H. Breasted: A History of Egypt From the Earliest Times to the Persian Conquest, Vol. II, 1927, p. 126; K. Sethe: Urkunden des Aegyptischen Altertums, Vol. I, p. 120-127, p. 128-131.
- ٢ ــ ترجم هذا النقش الى العربية الاستاذ الدكتور أحمد فخرى في: كتابة مصر الغرعونية: (القاهرة ١٩٥٧) ص ١٢١ ــ ص ١٢٢ هـ.
  - Breasted, J.H, Ancient Records of Egypt, 1906, Vol. I.
- ٣ ـ انظر أنظر أنظر أسيد أحمد الناصرى « التأثير الرومانسى للحضارة المصرية على تفكير شعوب البحر المتوسط من الفؤو الفارسى حتى العصر القبطى » (مقال) (ندوة مصر وعالم البحر المتوسط) الناشر دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع ، القاهرة ١٩٨٦ ك ص ١١٥ ـ ١١٥ .
- المصرية » ( مقال ) ( مجلة رسالة افريقيا ) العدد الخامس ) القاهرة ١٩٧٣ ص ١٢ ) ) انظر محاضرة الرئيس السنفالي لبوبولد القاهرة ١٩٦٧ ص ١٢ ) ) انظر محاضرة الرئيس السنفالي لبوبولد سنجوز التي القاها في جامعة القاهرة يوم ١٦ فبراير ١٩٦٧ بمناسبة منحة درجة الدكتوراة الفخرية بعنوان « اسس الافريقانية أو الزنجية والعروبة » نشرت في مطبعة جامعة القاهرة الافريقانية أو الزنجية والعروبة » نشرت في مطبعة جامعة القاهرة . ١٩٦٧ و ص ٣٩ .
- (5) A.J. Arkell: A History of Sudan to 1821 (London 1962) p. 87.
- ۲ ۔ و.و. امری (ترجمة تحفة حندوسة ) مصر وبلاد النوبة ،
   القاهرة ۱۹۷۰ ، ص ۱۸۹
- (7) J. Quibbell: Excavations at Saqqara, London 1905-6 Pls. XXVI-XXIX; P. Perdrizet: Les Terres - cuites grecques de la Collection Fouquet, Nancy, 1921, p. 43.
- ٨ ــ انظر احمد فخرى: المرجع نفسه ص ٢٣٢ وكذلك انظر: جورج فاضلو حورانى: العرب والملاحة في المحيط الهندى في العصور القديمة ( ترجمة السيد يعقوب بكر القاهرة ١٩٥١ ص ٣٠ وكذلك

انظر نقولا زيادة «دليل الملاحة وتجارة الجزيرة العربية » الجزيرة العربية العربية العربية تبل الاسلام (دراسات في تاريخ الجزيرة العربية الكتاب الثاني) الرياض ١٩٧٩ ص ٢٥٩ وما بعدها ، شوقى عطا الله الجمل : تاريخ كشف افريقيا ، الطبعة الثانية مكتبة الانجلو ١٩٨٠ (ص ١١٨ - ١٢٠) .

(9) W. H. Fairman, Ancient Egypt and Africa, African Affairs, Congress of African Studies, Royal Society of African Studies March (1965) pp. 1-15.

شفيق علام « بعض العوامل الحضارية التى وصلت مصر من البلاد الشرقية فى عصر ما قبل التاريخ ، دراسات فى تاريخ المجزيرة العربية ، الكتاب الثانى : الجزيرة قبل الاسلام ، جامعة الرياض ١٩٧٩ ص ٣٣١ ـ ٣٣٥ .

(10) E. Droiton and J. Vandier: les peuples de l'Orient mediterranean, II, l'Egypte, (Paris 1936) p. 513.

وعن انتشار الاسماء المربة بين الافارقة انظر:
Arkell, op. cit., p. 114; F. Griffith, The University of Oxford:
Excavation in Nubia (no. X, 1921 p. 171.

كما يلاحظ المهتمون بدراسة الالوان المصرية ودلالاتها أن اللون الاسود أو الاسمر هواللون القدسعند المصريين لانه اللون المستخدم في تصوير أوزير ، كما كانت تدهن به الشعور المستعارة للالهة وكذلك لحاها ، بل أن أرضيات المابد وجدرانها الداخلية كانت تطلى باللون الاسود ، كما أن أيزيس أعتبرت ربه أرض مصر السوداء ، أنظر المقال الطريف : ضحى مصطفى « الالوان ودلالاتها التاريخية في مصر القديمة » مجلة المؤرخ المصرى ، العسدد الخامس يناير ، ١٩٩ ، ص ١٤ رص ٢٧ ، ، أيضا أنظر : على الخامس يناير ، ١٩٩ ، ص ١٤ ر ص ٢٧ ، ، أيضا أنظر : على والمسادر اليونانية ( رسالة ماجستير تحت أشراف د . سيد أحمد الناصرى ، كلية الإداب جامعة القاهرة ١٩٧٦ ، ص ١٩ وكذلك راجع أمرى ، المرجع السابق ص ٢٣١ .

(11) «Necho and the Red Sea, Some Considerations, J.E.A.,
Vol. 63 (1977) p. 151.

- ۱۲۰ جورج سارتون: تاریخ العلم القدیم فی العصر الذهبی الیونانی ( ترجمة لفیف من العلماء ) دار المعارف بمصر ۱۹۵۷ ص ۱۸۱۳
  - (13) Herodotus, Book IV, 42.
- (14) Sabatino Moscati (translated by Alastair Hamilton), The World of the Phoenicians, Weidenfeld and Nicolson, London 1968, p. 86.
- (15) E.M. Cary and E.W. Warmington, The Ancient Explorers, Pelican Series, 1964, pp. 114-115.
  - (16) Ibid, p. 115.
  - (17) Herodotus, Book II, 30.

وللترجمة العربية انظر: هيرودوت يتحدث عن مصر ، ترجمة محمد صقر خفاجه وتقديم وشرح وتعليق أحمد بدوى ، داد القلم ، القاهرة ١٩٦٦ ، ص ١٠٩ – ١١٠ .

١٨ ــ نقولا زيادة ، القال السابق ص ٢٥٩ .

- 19 وهذا هو رأى أغلب علماء الاجناس الذى لخصه الرئيس ليوبولد سنجور في محاضرته « الافريقانية والعروبة ، المقال السابق أنظر هامش ٤ ، وهامش ١١٨ وكذلك أنظر :
- J. Vandier: Manuel d'archaeologie egyptienne, tome 1 er (l'Epoque de Formation) Paris 1952) p. 10 ff.
  - وكذلك قارن شفيق علام ، المقال السابق ص ٣٣٢ .

Also cf: Caton Thompson, «The Evidence of South Arabian Palaeolith in the Question of Pleistocene Land Connections with Africa» Pan-African Congress on Pre. history, Proceedings of the Third Congres Livingstone (London 1957), Pp. 383.

٠٠٠ ــ رشيد الناضورى : المغرب الكبير ، الجزء الاول ، الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة ١٩٦٦ ص ١٦٠ - ٦٦ ، ص ١٣٧ - ١٢٨، و ص ١٥١ .

- (21) E.W. Warmington in Oxford Classical Dictionary Sub Libya.
- (22) Herodotus, Book II, 30; Book III, 10; Cary and Warmington op cit., pp. 45, 86 and p. 165.
- ٢٣ ـ نقولا زيادة : المقال السابق ص ٢٥٩ ، جورج حوراني المرجع السابق ص ٢٥٩ ، جورج حوراني المرجع السابق ص ٢٠١٠ ،

- (24) Sykes, Percy: The Story of Exploration and adventure, Vol. I, London 1949, p. 196; D.E Hayes, The Antiquities of Tripoltania Tripoli, 1965, p. 99; P. Romanelli, Leptis Magna, 1959, p. 3-4.
  - (25) Romanelli, Ibid, p. 3.
- ٢٦ ــ م روستوفتزف (ترجمة زكى على ومحمد سليم سالم) تاريخ الامبراطورية الرومانية الاجتماعي والاقتصادي ، دار النهضة ، المصرية القاهرة ١٩٥١ ، ص ٣٨١ .
- ٢٧ ـ دونالد وايدنر ( ترجمة على احمد فخرى وشوقى عطا الله الجمل وتقديم عبد الملك عوده ) تاريخ افريقيا جنوب الصحراء المجزء الاول ، مؤسسة سجل العرب القاهرة ص ٢٥ .
- (28) Herodotus, Histories (translated by Audberey Selin-court, Perguin Classies London 1966, p. 326.
  - (29) Moscati, op. cit. p. 124 and pp. 181-184.
  - (30) Athenaeus, II, 44.
  - (31) Moscati, op. cit., p. 184.
  - (32) Ibid, p. 86.
    - ۳۳ ـ دونالد وایدنر: المرجع السابق ص ۲۵ ـ ۲۷ ۳۳ ـ ۳۴ ـ المرجع نفسه ص ۲۲ .
  - (35) Oxford Classical Dictionary, loc. cit. (Sub Libya)
- (36) P. M. Frazer; Ptolmaic Alexandria, Oxford 1972, Vol. 1, p. 175.;
- (37) A.H. Jones and Elizabeth Monoroe: A History of Ethiopia London, 1964, pp. 24-25.
- ٣٨ حرس أحمد جوليد: مقديشيو عبر التاريخ ( رسالة ماجستير غير منشورة ـ كلية الاداب جامعة الخرطوم ، ص ١٢٣ ، وكذلك انظر:

P.M. Frazer, op. cit., p. 175.

- (39) W.W. Tarn and G. Griffith, Hellenistic Civilization p. 246-; Frazer, op. cit., p. 176-179.
- وهناك ترجمة عربية لهذا الكتاب بعنوان : الحضارة الهاليذستية ترجمة عبد العزيز توفيق ، القاهرة ، ١٩٦٦ ، ص ٢٥٩ .
  - (40) J. Ball, Egypt in the Classical geographers, Cairo 1942,
    - ١١ جورج حوراني ، المرجع السابق ص ٥٧ .
- ۲۲ ابراهیم نصحی: تاریخ مصر فی عصر البطالمة ، البجزء الثالث ،
   ص ۱۳۳۵ اعتمادا علی رای بریوت .
- (43) Theocritus, Idyl. XV (edited by A.S. Gow with Commentary and translation, Vol. III, Cambridge 1950. pp. 159-160.
  - البحث السابق ، ص ٨٩ ص ١٤ \_ على عبد الله الخاتم ، البحث السابق ، ص ٨٩ \_ على عبد (45) W.W. Tarn and Griffith, op. cit., pp. 246-147.
  - . 179 1.1 ص احمد جوليد: البحث السابق ص 1.1 ٢٦ (47) Tarn. op. cit. p. 246.
- (48) E. Bevan: History of Egypt under the Ptolemaic dynasty Methuen and Co. Itd., London 1927, p. 245; F. Hintze: Civilization of the old Sudan, Berlin 1967, pp. 21-27.
- وكذلك ابراهيم نصحى: المرجع السابق الجزء الثالث ص ٤٠٤ نقلا عن الاستاذ حوجيه Jouguet وكذلك حورانى المرجع السابق ص ١٠٠٠ ملى الخاتم: البحث السابق ص ١٠٠٠ ، على الخاتم: البحث السابق ص ٩٠٠٠ .
- (49) B.G. Haycock; Landmarks in Kushite History, J.E.A. (1968) p. 229.
- (50) Tarn op. cit., p. 120; Pierre Grimal & Others: Hellenism and the Rise of Rome, Weidenfeld and Nicolson 1968, p. 291.
  - (51) Tarn op. cit., p. 247.
    - ٢٥ -- نقولا زيادة: المقال السابق ص ٢٦ .

- (53) Athenaeus, IV, 148, B.
- (54) E. Breccia, Terracotte Figurate, Vol. I, P. 63; Perdrizet op. cit., 168; G.H. Beardsley: The Negro in Greek and Roman civilization (John Hopkins University, Studies in Hellenic Studies, Vol. 49 (1929) P. 39.
- ه مد دیتلف نیلسن و فرتز هومل ؛ ول رودو کاناکیس وادولف جرومان : التاریخ العربی القدیم ترجمة واستکمله الدکتور فؤاد حسن علی ، وراجعه الدکتور زکی محمد حسن ، مکتبة النهضة المصریة ، القاهرة ۱۹۵۸ ، ص ۳۳ .
- R. Bagnall: The Administration of the Ptolemic Possessions outside Egypt, Leiden E.J. Brill 1976, P. 151.
  - (56) P.M. Frazer, op. cit. P. 178.
- ٧٥ ـ عبد اللطيف احمد على : مصر والامبراطورية الرومانية في ضوء الاوراق البردية ، دار النهضة العربية بيروت ١٩٧٢ ص ٦٤ ، سيد أحمد الناصرى : مصر تحت حكم الاغريق والرومان من الفتح المقدوني حتى الفتح الاسلامي ، دار النهضة العربية بالقاهرة ١٩٨٨ ، ص ١٢٧ ـ ١٢٩ .
- ٥٨ سيد أحمد على الناصرى: المرجع السابق ص ١٦٩ ١٧١ ، شوقى الجمل: تاريخ كشف افريقيا واستعمارها: الطبعة الثانية ، مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة ١٩٨٠ ص . ٤ ١٤

Warmington, loc. cit (in Oxford Classical Dictionary) sub Libya; Cary and Warmington, op. cit., PP. 45 ff, 62 ff, 88 ff and P. 165 f.

- (59) S. Chapman and O. Dunham: The Royal Cemetries of Kush Boston (1952) P. 8.
- ٦٠ مصطفى مسعد : الاسلام والنوبة في المصور الوسطى ، القاهرة
   ١٩٦٠ ، ص ٧ .
- (61) G. W. Van Beek, «Monuments of Axum in the Light of South Arabian Archaeology,» Journal of the American Oriental Society, 37 (1967), PP. 113-122.
- ۱۳ معبد المنعم عبد الحليم سيد « الاصول الحضسارية المصرية القديمة لبعض المظاهر الحضارية في الجزيرة العربية قبل الاسلام ( دراسات تاريخ الجزيرة العربية مالكتاب الثاني : الجزيرة العربية قبل الاسلام ) جامعة الملك سعود ، الرياض ١٩٨٢ ص ٢٥٩.

(63) M.K. Abdelaleem: Alexandria Trade in Aromata for the Graeco. Roman Times, Un-published M.A. Thesis, Alexandria Univ., 1952.

وقارن ذلك بما جاء فى مقاله « تجارة الجزيرة العربية مع مصر فى المواد العطرية فى العصرين اليونانى والرومانى ( دراسات تاريخ الجزيرة ) الكتاب الثانى ، ص ٢٠٩ ، ٢٠٩ .

٦٤ - حوراني المرجع السابق ص ٣٠ وكذلك انظر:

J.I. Miller: The Spice Trade of the Roman Empire From 29 B.C. to 641 A.D., Oxford, The Clarendon Press, 1969, P. 21.

- (65) Edward Ullendorf: The Ethiopians An Introductio nto Country and People, Oxford University Press, 1960, Chapter IV, P. 49.
- (66) Ullendorf, op. cit., Chapter VI, PP. 118-120-; cf; Sylvia Pankhurst: Ethiopia and its Cultural History with a Forward by Rev. Canon John Douglas, Lalibella House, Essex (1955), P. 48.
- 77 حسن احمد جوليد: المرجع السابق ، ص ٢٧ وما بعدها .

  78 سيد أحمد على الناصرى: الصراع على البحر الاحمر ( دراسات تاريخ الجزيرة العربية الكتاب الثانى ): الجزيرة العربية قبل الاسلام ص ٤٠١ ( ص ٢٢٤ ) مع تجاهل تعليقات من يطلق على نفسه اسم المحرر لانها متحدلقه ولا يفهم اليه البحث .
  - ٦٩ ـ المقال السابق: ص ٢٢٤ .
- ٧٠ ـ سيد أحمد على الناصرى : الرومان والبحر الاحمر لا سمنار الدراسات العليا للتاريخ البحر الاحمر في التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة ، أبحاث الاسبوع العلمي الثالث ، ١٠ ـ ١٥ مارس ١٩٧٩ ، ص ٣٠ نقلا عن

J.I. Miller, op. cit., P. 10.

٧١ محمد عبد الغنى سعودى: قضايا أفريقية - الكويت ١٩٨٠ >
 ص ٨٤ ، محمد السيد غلاب: التجارة في عصر ما قبل الاسلام >
 الجزيرة العربية قبل الاسلام > ص ١٨٩ - ١٩٨١ .

٧٠٠ - سيد أحمد على الناصرى : المقال السابق ، صفحات ١٠٠٠ - ١٠٠٠ من ٢٢ ، ٦٢ ، ٦٢ ، ٦١

٧٣ - محمد عبد الفني سعودي : الرجع السابق ، ص ٨٧ .

(74) W.H. Schoff, The Periplus of the Erythrean Sea ranslated From Greek) New York and London, 1912.

وقد قام الاستاذ نقولا زيادة بترجمة الفصول من ١٩ الى ، وعلق عليها في مقاله السابق .

وكذلك انظر:

Lionel Casson: The Periplus Maris

ythraei [Text with Introduction Translation and Commeny] Princeton University Press 1989, p. 19, p. 283-289.

حما أن هناك ترجمة عربية كاملة لكتاب الطواف تحت الطبع لصاح المحث .

٧٥ - نقولا زيادة المقال السابق ، ص ٢٦٢ - ٢٦٤ .

٧٦ - يقول طرفه بن العبد في وصف ميناء عدول: عدولت ويهتدي عدولية أو من سفين اين يامن : يجور بها الملاح طورا ويهتدي

- ٧٧ ـ عبد المجيد عابدين : بين الحبشة والعرب ، دار الفكر العربير القاهرة ( بدون تاريخ ) ص ١٩ .
- ٧٨ أطلق الجغرافيون المسلمون على المنطقة الممتدة من زيلع حن مقديشيو اسم أرض البربر ، واعتقدوا خطئا أن زيلع حن أرض اليمن لشدة ارتباطها السكاني والاقتصادي بالجزر العربية ، كما اعتقدوا خطئا أن خليج عدن هو بحر البربر : أن أبن خرداذبة ( أبو القاسم بن عبد الله بن حزداذابة ) طبر برايل ليدن ١٣١٦ هـ ، ص ٣١ ، وكذلك أنظر نقولا زياد في القال السابق ، ص ٢٧٦ وما بعدها .
- ٧٩ أسقط مؤلف كتاب الدوران حول البحر الأحمر سهواء أو عداسم ميناء الجرعاء Gerrha (ميناء الهفوف حاليا على السماء الشرقى للمملكة العربية السعودية) من قائمة الموانىء الهامن ربما لان أهمية هذا الميناء كانت قد تضاءلت بعد تأسيس وازد، ميناء أبولوجوس (الأبله)) أنظر نقولا زيادة الرجع السمابية ص ٣٦٧ ٢٦٩.
- ٨٠ أنظر حسن جوليد : رسالة الماجستير السابقة الذكر ،
   ١٤١ ١٤١ ، وقارن ترجمة الفصل الثلاثين من كتاب دا
   الدوران حول البحر الاحمر ترجمة نقولا زيادة ، المقال الساب
   ٢٠١٧ .

- (81) Strabo; Geographia, xviii, I, 13.; Pliny: Historia Naturalis. XII, 87.
- (82) A. Paul, A History of the Beja tribe of the Sudan, London 1940, pp. 23-25.
- وكذلك انظر شفيق علام ، المقال السابق ، ص ٣٣٣ وما بعدها ، حسث رصد الجذور السامية في اللغة المصرية القديمة .
- ٨٣ \_\_ مصطفى محمد مسعد: « يعض مظاهر العلاقات فى الجازيرة العربية وأوطان البجة بشرق السودان قبل الاسلام » ) الجزيرة العربية قبل الاسلام » المجلد الثانى ، الرياض ١٩٨٢ ( من صل ١٩٨٢ ٢٣٢ ) وبالذات ص ٢٣١ ٢٣٢ ٠
- ٨٤ .... هذا هو رأى استاذنا الدكتور مصطفى مسعد نورده على سبيل الامانة العلمية ، ورغم أن الله ليل ينقصه لكنه أقرب الى الحقيقة والله أعلم .
- (85) H.A. McMichael. A. History of the Arabs in the Sudan, Vol. I. London 1949, p. 3-4.
  - ٨٦ \_\_ حسن جوليد الرسالة السابقة ، ص ٢٦ .
    - ٨٧ \_\_ ياقوت : معجم البلدان ، ص ٢٢٣ .
  - ٨٨ \_\_ ابن هشام: السيرة النبوية ، ج ، ص ١٥٨ .
    - ٨٩ \_\_\_ مصطفى مسعد: القال السابق ، ص ٢٩٧٠
- ٩-- تقتضى الامائة العلمية أن أنقل رأى الاستاذ الذكتور مصطفى مسعد كما ذكره ، غير أننى استبعد أن يكون أسم لا داروا ٤ أسعا عربيا ، لانه الفلب الظن تحريف لاسم داريوس اللك الفارسي . قلا أذكر على حسب علمى أسعاء عربية قديمة بهذا الاسم ، ألا أذا صححنى المتخصصون في اللغات السامية أو العربية الجنوبية .

ناحية أخرى يرى الاستاذ « فان بيك » Van Beek في تقديمة لكتاب مونتجمرى في طبعته الثانية أنه كانت هناك دولتان كل منها تعرف بسبأ واحدة ذكرتها التوارة بأسم شيبا وهي سبأ الام في جنوب الجزيرة ، والثانية بأسم سبيا وهي سبأ الافريقية ( سفر التكوين الجزيرة ) كانت تابعة السبأ الاولى طوال الالف الاول قبل الميلاد انظر:

James A. Montgomery: Arabia and the Bible [Prolegomenon by Gus. W. Van Beek], Ktav publishing House Inc., 1969, (P. XIV by Van Beek), and P. 142 (by Montgomeny).

- ٩٢ انظر الهمداني: صفة جزيرة العرب ، نشر الاكوع ص ٢٧٣ .
  - ٩٣- عبد المجيد عابدين ، المرجع السابق ، ص ١١ .
  - ١٤ -- عبد المجيد عابدين: المرجع السابق نفس الصفحة .
- G.A. Wain wright, Early Foreign Trade in East Africa, \_\_\_\_\_90 Man, Vol. XLVII (November 1947) p. 143.
  - وكذلك انظر الطبرى ، الجزء الاول ص ١١٨١ .
- ٩٧ -- جاء فى الاساطير الحبشية أن ملكها هو أبن الانثى الشمسية المسماة ماكد أو ماقدة (أى بلقيس) من البطل القمرى حكيم (أى سليمان) أنظر:
- انظر: ديتلف نيلسون وآخرون: المرجع السابق ص ٣٦ وص ٢٢٧ و وكذلك انظر جواد على: « اديان العرب قبل الاسلام ، دراسات تاريخ الجزيرة العربية قبل الاسلام ( من ص تاريخ الجزيرة العربية قبل الاسلام ( من ص ١٠٠٧ ١١٤ ) وخاصة. ص ١٠٩ ٠
  - ٩٨ عبد المجيد عابدين: الرجع السابق ، ص ١١ .
    - ٩٩ ـــ نفس المرجع ص ١٤ .
- اليهود على الرومان وطرد الرومان لليهود من فلسطين انظر كتابى : تاريخ الامبراطورية الرومانية السياسى والعحضارى ٤
   الطبعة الثانية ، القاهرة ١٩٧٨ ، دار النهضة العربية ص ١٧٨
- ۱۰۱--- عن اليهودية والنصرانية في جنوب الجزيرة العربية وأهم كتب التراث العربي التي تحدثت عن ذلك هي : الاصفهائي (حمزة بن الحسن) تاريخ سني الملوك ، الارض والانبياء ، مكتبة الحياة بيروت ١٩٦١ ، وكذلك الطبري ( ابو جعفر محمد بن جرير تاريخ الرسل والملوك ، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ، دار المعارف بعصر ، القاهرة ، ١٩٧١ ، انظر اأيضا ابن اسحق ( محمد بن اسحق أبن يسار ) سيرة ابن اسحق ، المسماة بكتاب المبتدأ أو المبعث أو المغازي تحقيق محمد حميد الله ، الرباط ١٩٧٦ ، وكذلك ابن هشام ، السيرة النبوية ، الجزء الاول ، تحقيق محمد محمد محيى الدين عبد الحميد ، المكتبة التجارية بالقاهرة ( بدون تاريخ ) ، وفنسون تاريخ اليهود في الجزيرة العرب في الجاهلية وصدر الاسلام مطبعة الاعتماد ، القاهرة في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الاسلام مطبعة الاعتماد ، القاهرة في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الاسلام مطبعة الاعتماد ، القاهرة و ١٩٢٧ .

## Philip Hitti, History of the Arabs. : انظر: انظر:

ومن المعروف أن كنيسة نجران المونوفيزية رغم ما نزل بها من المسطهاد بقيت صامدة حتى ظهور الاسلام ، فقد ذهب وقد من نصارى نجران لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم فى المدينة المنورة

حيث اكرم الرسول وفادتهم وقام على خدمتهم بنفسه في مسجده بالمدينة المنورة ، واعتنق اغلبهم الاسلام ، بعد أن فتح عمر بن الخطاب اليمن ، وبقى بعضهم على دينه ، وقد أجلى عمر هؤلاء الى العراق ، عام ١٣٥ – ١٣٦ م ، ليعيشوا مع اشقائهم هناك ، وذلك حماية لهم من أي اضطهاد قد يتعرضون له ،

- ١٠٣ وحتى بعد دخول الاسلام الى اليمن ظلت صورة خاتم سليمان منقوشة على جدران المساجد العتيقة والاثرية في اليمن .
- 1.5 \_ يعتقد البعض أن اسم عيزانا الحبشى هو تحديف لاسم أذينة Odenathus وهو اسم عربى شمالى ومن اشهر من تسموا وبهذا الاسم أذينة ملك تدمر ، زوج الزباء ووالد وهب اللات وقد عثر صاحب البحث على احدى قطع النقود في الفيوم لهذا اللك انظر:
- S. EL-Nassery and G. Wagner. A New Roman Hoard from Karanis B. I. F. A. O, Vol. 76 (1975).

وعن اذينة انظر: د. سيد احمد الناصرى: تاريخ الامبراطورية الرومانية ص ٣٧٠ ، ٣٧١ ، مصر تحت حكم الاغريق والرومان ص ٢٤٠ - ٢٤٥ .

٥٠١ --- انظر عبد المجيد عابدين ، المرجع السابق ، ص ٢٠ - ٢١ .

١٠٦ عبد الجيد عابدين ، المرجع السابق ، ص ٢٤ ٠

٧.١. هذه النقوش الاغريقية منشورة في

Corpus Inscriptorum Semiticarum, pars quarta parisiis 1899-1908. p. 398, nos. 1-17.

Conti Rossini:

-1.4

«Expedition et possession des Habshat en Arabie», Journal Asiatique (Jouillet - Septembre) 1921.

كذلك انظر عبد المجيد عابدين ، المرجع السابق ، ص ٢٨ - ٣١ .

- 1.9 سم الله الرحمن الرحيم: « أهم خير أم قوم تبع ، والذين من قبلهم أهلكناهم أنهم كانوا مجزمين » سورة الدخان آية ٣٦ .
  - ١١٠ انظر عبد المجيد عابدين: المرجع السابق ، ص ٣١ .

R. Dussaud, Péntration des Arabes en Syrie, Paris 1955, \_\_\_\_111 p. 18 ff.

۱۱۲ بسم الله الرحمن الرحيم: « والسماء ذات البروج (۱) واليوم الموعود (۲) وشاهد ومشهود (۳) قتل اصحاب الاخدود (٤) النار ذات الوقود (۵) اذ هم عليها قعود (۲) وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود (۷) وما نقموا منهم الا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد (۸) الذي له ملك السموات والارض والله على كل شيء شهيد (۹) سورة البروج آية من ۱-۹.

(م ٥ - المصريون والعرب وعلاقاتهم بأفريقيا)

۱۱ اسم برى عبد المجيد عابدين ان اسم أرياط هو تحريف للكلمة الحبشية «حواريات» اى « الحوارى» انظر عبد المجيد عابدين المرجع السابق ص ٥٩ ، بينما برى صاحب هذا البحث ان اسم أرياط هو تحريف لاسم أريطاس Arethas الذى تسمى به بعض ملوك الانباط، ولفظ أريطاس هو التحريف الاغريقي الروماني لاسم الحارث وهو اسم عربي شمالي ، أما الطبرى فيرى أنه اسمه كان أبا صحم ، وربما كانت تلك كنيته ، أنظر الطبرى الجزء الاول ص ١٩٣ ، ويرى عابدين أن أبا صحم هو الاسم الاصلى وأن كلمة حوارى هي الكنية التي تدل على القداسة والتدين .

Encyclopaedia Britannica, under Falashs.

311---

انظر عبد المجيد عابدين ص ١٦ .

110- الأكليل للهمداني نشر نبيه فارس ص ١٥٦ ؛ عبد المجيد عابدين ص ٥٧ .

Philip Hitti, History of the Arabs, fifth edition, Revised, \_\_\_\_117 edition, London, Macmillan 1951.

11٧ است انظر عبد المجيد عابدين المرجع السابق ص ٦٢ ، وكذلك جواد على « تاريخ العرب قبل الاسلام » ، الجزء الثانى ، ص ١٩٨ - ٢٠١ .

Edward Ullendorf, The Ethiopians, Oxford University \_\_\_\_\\\Press, 1960, 50, chaptes IV

تقول التوراة (سفر التكوين ١٠ - ١) أن شيبا وسبأ وديدان وغيرهم من أبناء الجنوب العربي هم أبناء كوش الأفريقي ، ومن ثم يعنى ذلك وجود أصل أفريقي لسكان الجزيرة العربية ،غير أن الاستاذ مونتجمري ينفى ذلك لاسباب تاريخية وسياسية رغم وجود العلاقات العرقية والحضارية عبر باب المندب في العصور المتأخرة حتى أن التوراة نسبت عرب الجنوب لجد أفريقي ، لكنه ينفي بشدة وجود أي علاقة بين شبه الجزيرة وأفريقيا قبل القرن الثاني عشر ق . م ، والتي وصلت الصاها في القرن العاشر ق . م وحتى القرن السابع ق ، م حيث بدأ السبئيون بهاجرون باعداد كبيرة الى افريقيا والحبشة أنظر : Montgomery, Arabia and the Bible, P. XIV, P. 42.

Kenneth Inghaw: East Africa, longmans 2nd edition; 1963, \_\_\_\_\\
p 1 ff.

العربية عيون امبراطورية الروم الشرقية مركزة على الجهزيرة العربية منذ أواخر القرن الخامس الميلادى ، فقد معت الى عقد معاهدة صداقة مع امارة مكة فى عهد اميرها هاشم بن عبد مناف الجد الاكبر للرسول صلى الله عليه وسلم ، ثم حذت امارة الفساسئة حذو الامبراطورية الرومانية الشرقية فعقدت معاهدة صلحاقة مع امارة مكة أيضا ، لانها كانت تابعة للمروم ، وبمقتضى هذه المعاهدة سمح الروم لقوافل قريش أن تجهوب مدن الشام التى كانت تدخل فى حوزة امبراطوريتهم ، خاصة سوق

```
بصرى فى حربة تامة ، مما ساعد على ازدهار امارة مكة ، وتحولها لمركز رئيسى لتجارة القوافل بين جنوب الجزيرة وشمالها . وهذا يدخل ضمن مخطط الروم لمحاربة النفوذ الفارسي فى الجزيرة العربية واعادتها الى النفوذ الرومي كميراث عن الرومان .
```

١٢١ - أحمد الحوفى : الحياة العربية من خلال الشعر الجاهلي ، الطبعة الخامسة ، مكتبة نهضة مصر ، القاهرة ١٩٧٢ ص ٩٧ وما بعدها .

O'leary, De Lacy.: Arabia before Mohammed, p. 180. \_\_\_177

١٢٣ ــ الطبرى الجزء الاول: ص ٩٤٥.

١٢٤ -- عبد المجيد عابدين ص ٢٦٣ .

Hitti, op cit, idem.

- ١٢٥ ــ الطبرى الجزء الاول ص ١٥٥ .
- ١٢٦ المسعودى ( أبو الحسن على ابن الحسين على ) مروج اللهب ومعادن الجوهر ، الجزء الثانى ، تحقيق محمد محيى الدين الحميد ، المكتبة التجارية ، القاهرة ص ٢٥٠ .
  - ١٢٧ ـــ الطبرى: الجزء الاول ص ٥٥٧ الى ٩٥٨.
  - ١٢٨ عبد المجيد عابدين ، المرجع السابق ، ص ٧٣ .
- ١٢٩ ابن اسحق ، السيرة ، ص ١٩٤ ، وابن هشام الجزء الاول ص ٣٣٠. وابن الاثير الكامل ، الجزء الثاني ص ٧٦ .
  - ١٣٠ الصالحي: سبل الهدى ، جزء٢ ص ١٨٦ .
  - ١٣١ ـــ ناصر الرشيد ، المقال السابق ، ص ٢٦١ .
    - ١٣٢ ــ الاصفهائي ، الجزء الاول ص٥٦ .
  - ١٣٣ \_\_\_ ناصر الرشيد ، المقال السابق ، ص ٢٢٦ ٢٢٣ .
  - ١٣٤ ــ عبد المجيد عابدين ، المرجع السابق ، ص ٧٩ ـ ٨٢ .
- ١٣٥ ــ أبن مهمها ( ناصر الرشيد ، المقال السابق ، ص ٢٢٦ ٢٢٧ ) .
  - ١٣٦ ــ شوقي الجمل ، المرجع السابق ، ص ٥ ٤ ــ ٦ ولذلك انظر :

Johnson, H.H.: A History of the Colonization of Africa by Alien Races (Cambridge 1913) p. 54.

ولنفس الولف ايضا انظر:

The Opening up of Africa, (London 1928) p. 146.

تم الطبع بمطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي المدير العام المدير العام البرنس حموده حسبين عمر 199٠/٥/٣٠

رقم الايداع ۱۹۹۰/۱۹۹۳ الترقيم الدولي ۲ \_ ۱۸۵۰ \_ ۲۰ ـ ۹۷۷